

ناكْ شَرْفِتُ بِنَانَةُ وَمِمْوِ بِنْ عَبِتْ الْإِرْقُ الرِّحْبُولِي



مُوجِعَ بُعِرِ فَكُو الْمُعَلِّمِةِ فَمِنْ مُنْ الْمُعْلِمُاءُ

اللَّهُ اللَّهُ عَبَّرُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

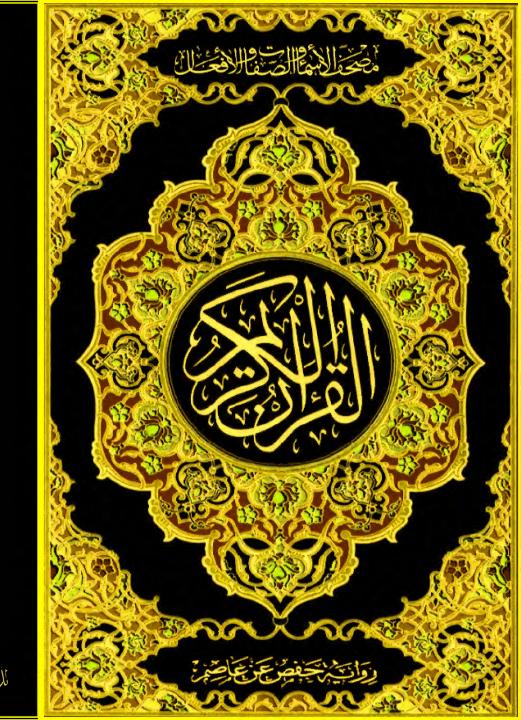

|               |                        | A solve of the          | ME ACO              | On Add              | ALL AND |
|---------------|------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| جزاء القرآن   | فهرس ا                 | سور کارونای ا           | فهرس الس            | لألوان              | تعریف بترمیز ا                              |
|               |                        |                         |                     |                     | 11                                          |
| 96– العلق     | 77– المرسلات           | 58 المجادلة             | 39– الزمر           | 20 طه               | 1– الفاتحة                                  |
| 97 القدر      | 78 النبأ               | 59– الحشو               | 40- غافر            | <b>−21</b> الأنبياء | 2- البقرة                                   |
| 98– البينة    | 79– النازعات           | 60- المتحنة             | 41 فصلت             | 22– الحبح           | آل عمران $-3$                               |
| 99– الزلزلة   | 80 عبس                 | 61 الصف                 | 42– الشورى          | 23– المؤمنون        | 4- النساء                                   |
| 100– العاديات | 81- ال <b>تك</b> وير   | 62 الجمعة               | 43– الزخرف          | 24– النور           | 5- المائدة                                  |
| 101– القارعة  | <u>82</u> الانفطار     | 63–المنافقون            | 44 الدخان           | 25– الفرقان         | <del>6</del> - الأنعام                      |
| 102- التكاثر  | 83- المطففين           | 64– التغابن             | 45- الجاثية         | 26- الشعراء         | 7- الأعراف                                  |
| 103– العصر    | 84- الانشقاق           | 65- الطلاق              | 46- الأحقاف         | 27- النمل           | 8- الأنفا <u>ل</u>                          |
| 104– الهمزة   | 85– البرو <i>ج</i>     | <del>66</del> – التحريم | 47 محمد             | 28– القصص           | 9- التوبة                                   |
| 105– الفيل    | <del>86</del> – الطارق | -67 الملك               | 48– الفتح           | 29– العنكبوت        | 10- يونس                                    |
| 106– قریش     | 87– الأعلى             | 68– القلم               | 49- الحجرات         | 30– الروم           | 11- هو د                                    |
| 107– الماعون  | <del>88</del> الغاشية  | 69- الحاقة              | 50 ق                | 31 لقمان            | 12- يوسف                                    |
| 108– الكوثر   | <del>89</del> – الفجو  | 70– المعارج             | 51- الذاريات        | 32- السجدة          | 13- الرعد                                   |
| 109– الكافرون | 90- البلد              | 71– نوح                 | 52- الطور           | 33– الأحزاب         | 14- إبراهيم                                 |
| 110– النصر    | 91 الشمس               | 72– الجن                | 53- النجم           | -34 سبأ             | 15– الحجر                                   |
| 111– المسد    | 92- الليل              | 73– المزمل              | 54 القمر            | 35– فاطر            | <b>−16</b> النحل                            |
| 112– الإخلاص  | 93– الضحي              | 74– المدثر              | 55– الرحمن          | -36 يس              | <b>17− الإسر</b> اء                         |
| 113– الفلق    | 94– الشرح              | 75— القيامة             | <b>56</b> – الواقعة | الصافات $-37$       | 18- الكهف                                   |

57 - الحديد

76 الإنسان

-114 الناس

95- التين

-38 ص

19- مريم

| تعريف بترميز الألوان تعريف بترميز الألوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | فهرس أجزاء القرآن                 | فهرس السور كالمهاج                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                   |
| 21– الجزء الحادي والعشرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11- الجزء الحادي عشر              | 1– الجزء الأول                    |
| 22- الجزء الثابي والعشرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12– الجزء الثاين عشر              | 2– الجزء الثاني                   |
| 23– الجزء الثالث والعشرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13– الجزء الثالث عشر              | 3– الجزء الثالث                   |
| 24- الجزء الرابع والعشرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14– الجزء الرابع عشر              | 4– الجزء الرابع                   |
| 25- الجزء الخامس والعشرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15– الجزء الخامس عشر              | 5– الجزء الخامس                   |
| 26- الجزء السادس والعشرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16- الجزء السادس عشر              | 6- الجزء السادس                   |
| 27 الجزء السابع والعشرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17- الجزء السابع عشر              | 7- الجزء السابع                   |
| 28 الجزء الثامن والعشرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18– الجزء الثامن عشر              | 8– الجزء الثامن                   |
| 29- الجزء التاسع والعشرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19– الجزء التاسع عشر              | 9– الجزء التاسع                   |
| 30- الجزء الثلاثون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20– الجزء العشرون                 | 10– الجزء العاشر                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                   |
| الله (الله المصحف الله الله (الله) المعالم (الله) المعالم الله (الله) الله المعالم الله (الله) المعالم الله (الله) المعالم الله (الله) الله المعالم الله (الله) الله الله (الله) الله الله (الله) | as to the test to the test to the | المحف المصحف المصحف المصحف المصحف |

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد .

فقد اتفقت لجنة المراجعة على أن يكون الترميز الملون لمصحف الأسماء والصفات والأفعال على النحو التالي:

١- اللهن الاحمر للتعرف على أسماء الله الحسني، وقد لونت حروف الاسم باللون الأحمر في أي موضع داخل النص، سواء ورد الاسم مطلقاً في موضع كقوله تعالى:

﴿ سَلَنَّمُ قُولًا مِن زَّبِّ زَّحِيمٍ ١٠٠٠ [س٥]. أو ورد الاسم مضافا في موضع كَفُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَتَرَى ٱلْمُلَتَبِكُةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَقِيقٌ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِالْخَقِّ وَقِيلَ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ الرم :٧٥].

فاسم الله الرب والرحيم لونت فيه الحروف باللون الأحمر في جميع المواضع. وكذلك اسمه السميع في موضعه الذي ورد في قوله تعالى:

﴿ وَإِذَ يَرْفَعُ إِبْرَاهِعُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا فَقَبَّلُ مِثَاًّ إِنَّكَ أَنت ٱلشَّمِيعُ ٱلْمَلِيدُ ﴿ الْبَعْرَةِ:١٢٧].

أو في قوله سبحانه: ﴿ هُمُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيًّا رَبُّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ 
 ذَرِيَّةٌ مَلِيِّهِ إِنَّكَ سَمِعُ ٱلدُّعَاءِ اللَّهِ إِلَا عراد: ٣٨] .

٧- اللون الأزرق للتعرف على أسماء الله الحسني المضافة أو المقيدة، كالغافر والقابل والشديد وذي الطول في قوله: ﴿ غَافِرِ ٱلذَّئْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ سَدِيدِ ٱلْمِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِ لا إِللهُ إِلَّا هُوِّ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ( عاور ؟ ].

فاسم الغافر والقابل والشديد لونت حروفها باللون الأزرق، ليتنبه القارئ إلى ضرورة ذكر الاسم مقرونا بالإضافة التي وردت بعده، أو دل عليها سياق النص عند دعائه لربه .

فهرس أجزاء القرآن 🚺 🐪

وكذلك أيضا الأسماء المضافة والمقيدة كالفاطر والجاعل والبالغ والفالق والخرج والحفي والنور والبديع والمنتقم، لونت جميع حروفها باللون الأزرق

﴿ لَكُمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَتِيكَةِ رُسُلًا أُولِيَّ أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَيُثُلَثَ وَرُبِكُعُ ﴾ [ فاطر:١ ] .

وقول الله ﷺ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ ﷺ أَمْرِهِۥً قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّي شَيْءٍ قَدْرًا ۞﴾ [الطلان: ٣] . وقوله عُنِينَ ﴿ ﴿ إِنَّ أَلَلُهُ فَالِنَّ أَلَمُ كَالِّ وَٱلنَّوَى ۚ يُخْرِجُ أَلَمَى مِنَ ٱلْمَيَّتِ أَلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ﴾ [الأسام: ٩٥]. وقوله ﴿ قَالَ سَلَنُمُ عَلَيْكُ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَفِّيٌّ إِنَّهُ كَانَ فِي 🚅 🧗 [مرم:٤٧].

وقوله على: ﴿ ﴿ اللَّهُ مُؤْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الدر:٣٥]. وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ بَيْعُ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الأنعام:١٠] .

وقول الله عَلَى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِرَ بِنَايَتِ رَبِّهِۦ ثُرَّ أَغْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ المُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ (1) [السجدة: ٢٢].

٣- اللون الزهري البنفسجي للتعرف على صفات الله على التي أضيفت إليه، سواءكانت الصفات ذاتية قائمة بالذات الإلهية ولا تتعلق بمشيئة الله وقدرته كالعلم في قوله تعالى:

قوله ﷺ: ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِئْرَةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ ۗ [السجم:١٨٠] . حيث لونت جميع حروف الكلمة الدالة على الوصف باللون الزهري البنفسجي ليعلم القارئ أنها وصف من أوصاف الله الأزلية والأبدية.

أوكانت الصفات الإلهية صفات فعلية تتعلق بمشيئة الله وقدرته، فقد لونت أيضا جميع حروف الوصف باللون الزهري البنفسجي كما في وصف التقدير في قوله ﷺ [النوقان:٢].

والتنزيل في قوله تعالى: ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقَنَّهُ لِنَقْرَأَهُۥ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكَثِّ وَنَزَّلْنَهُ نَنزِيلًا 💮 ﴾ [الإسراء:١٠٦]. والتفضيل في قوله: ﴿ ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيِّ ءَادُمُ وَ مُلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَقْضِيلًا 💮 🧗 [الإسراء:٧٠] .

وإذا احتمل المضاف إلى الله سبحانه وجمين معا دلت عليهما نص الكلمة، بأن يكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، أو من باب إضافة الخلوق إلى خالقه، لم تلون حروف الوصف؛ وذلك ليعلم أن الكلمة محل احتمال في الدلالة على الوصف، أو على الخلوق الذي وجد بآثاره، وأن الأمر يتطلب شرحا وتفسيرا من قبل المفسرين، كما في قوله تعالى :

﴿ فَأَنظُرْ إِلَىٰٓ ءَائنرِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُمْنِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَمَّا إِنَّ ذَلِكَ لَمُعْيِ ٱلْمَوْتَى وَهُو عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ قَلِيرٌ ١٠٠ ﴾ [الروم: ٥٠].

فالرحمة هنا قد تكون دالة على صفة الرحمن من باب إضافة الصفة إلى

موصوفها، أو تكون داله على آثارها من الخلوقات، وهي الرياح والامطار التي يحيي الله بها الأرض، من باب إضافة الخلوق إلى خالقه؛ لأن الله قال

تعريف بترميز الألوان 💮 😘 😘 📆 📆

﴿ وَمِنْ ءَايَنْنِهِ ۚ أَنَ رُسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُمْ مِّن رَّحْمَيْدٍ. وَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ. وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ. وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا ا

ولأن الرحمة قد تطلق كوصف للرحمن، وتطلق أيضا على أسباب الرحمة من الخلوقات أو الجنة كما ورد في صحيح البخاري أن النبي ﷺ: "قَالَ اللهُ تَبْارَكَ وَتَعَالَى لِلجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عَبَادِي".

وكلا المعنيين حقى، فرأت لجنة المراجعة عدم تلوين حروف الكلمة حتى يراجع كلام المفسرين في بيان المراد من كلام الله تعالى.

٤- اللهن الأخضر للتعرف على أفعال الله عَجْكَ التي تتعلق بمشيئة الله وقدرته ورحمته وحكمته في خلق الإنسان وابتلائه عبر الزمان والمكان، وقد لونت الحروف فيها باللون الأخضر، كما في الفعل بعث ونبأ وأحصى في قوله عَكَانَ : ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فِيُلَيِّتُهُ مِ بِمَا عَمِلُوٓا ۚ أَحْصَنَهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ ۗ وَأُللَّهُ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ [الجادلة: ٦] .

وكذلك الفعل خلق وقدر ويسر وأمات وأقبر وشاء وأنشر وصب وَشُقَ وَأَنْبُتَ فِي قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلِلَ ٱلْإِنْشَانُ مَا أَكْفَرُهُ ﴿ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿ مِن نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرُهُ ١٠ ثُمُّ السّبِيلَ يَسْرَهُ ١٠ ثُمَّ أَمَانُهُ فَأَقْرَهُ ١٠ ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُ كُلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمْرَهُۥ ۞ فَلْيَنظُوا آلِإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ هِ۞ أَنَا صَبَيْنَا ٱلْمَاءَ صَبَّا ۞ ثُمَّ شَعَفَنَا

ٱلْأَرْضَ شَقًا ١٧ قَالَبُنُنَا فِيهَا حَبًّا ١٧ ﴿ إِعِس: ١٧-٣٢].

٥- اللون البني الفاتح للتعرف على ما هاه الله عن هسه سواء كان اسما، كما في نفى اسم المتخذ والغائب والظلام في قوله ﷺ: ﴿ ﴿ مَّا أَشْهَد تُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِينَ عَضْدًا ( الكهف: ٥١). وفي قوله عَلَى: ﴿ مَّنْ عَمِلَ صَلِيحًا فَلِنَفْسِيهٌ مَّ وَمَنْ أَسَاتَهُ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَامِ لِلْعَبِيدِ ١٠٠٠ [صلت:٤٦]. وقوله عَلى: ﴿ فَلَنَقْصَنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِّ وَمَاكُنَّا غُلِّهِينَ ٧﴾ [الأعراف:٧] .

أو كان وصفاكما في نفي وصف السنة والنوم، ونفى عزوب الأشياء عنه، وهي كونه سبحانه ثالث ثلاثة في قول الله تعالى: ﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَكُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَى ٱلْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ [البقرة:٢٥٥]. وقوله أيضا: ﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَن زَّيِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلآ أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِنَبٍ شُمِينٍ ﴿ إِبُونِهِ ١٦]. وفوله ﷺ (فِلَّهُ حَكَمَرُ ٱلَّذِينَ قَالُوًّا إِنَّ أللَّهُ قَالِثُ ثُلَثَتُهُ ﴾ [المائدة:٧٣].

أوكان فعلا مسندا للفاعلكما في نفي الفعل ظلم وأضاع وولد في قوله تعالى: ﴿ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِينَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١١٧ ﴾ [آل عران:١١٧]. وقوله عَلَىٰ: ﴿ وَٱصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُودَ:١١٥]. وقوله عَلَىٰ: ﴿ لَمُ يَكِدُ وَلَمْ يُولَدُ ۞ ﴾ [الإعلام؟].

أوكان الفعل مبنيا للمفعول كما في نفي الفعل يُقْبَلُ ويُؤْخَذُ ويُنصَرُ في قوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْرِي نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُوْخَذُ مِنْهَا عَدُلُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

٣- اللون النيلي أو الأزرق الرمادي للتعرف على أفعال الدعاء والطلب والمبني للمفعول إذاكان الفاعل فيها هو رب العزة والجلال، وهو من الترميز الذي اقترح فضيلة الشيخ يوسف البدري حفظه الله إضافته لعموم النفع وبيان الأمر،كما في الفعل تقبل واجعلنا وأرنا وتب في قوله تعالى:

﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَنِعِيلُ رَبَّنَا لَفَيِّلٌ مِثَّا أَإِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ السُّ رَبَّنَا رَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةَ مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبُ عَلَيْنَا أَإِنَّكَ أَمْتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٢٨ ﴾ [المقرة:١٢٨ -١٢٨].

وكذلك الفعل المبني للمفعول حُرِّم في قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدُّمُ وَلَحْتُمُ ٱلْجِنْزِيرِ ﴾ [المائدة:٣].

نسأل الله تعالى أن يجزي خيراكل من قام بمراجعة النص القرآني والمشاركة في بيان أسماء الله وصفاته وأفعاله من إخواننا العلماء والدعاة، ونخص بالذكر فضيلة الشبخ يوسف البدري حفظه الله، فقد بذل جمدا كبيرا مشكورا، جعله الله في ميزان حسناته، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .



مَثَلُهُمْ كُمَثُلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّآ أَضَآ وَتُ مَا حَوْلَهُ. ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلُمَتِ لَّا يُبْصِرُونَ اللَّ صُمُّ اللُّهُ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اللَّ أَوْكَصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَنِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ الصَّوَعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطًا بِٱلْكَنفِرِينَ (١٠٠٠) يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَنْرُهُمْ كُلِّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَ رَهِمْ إِنَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَاشًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءُ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦمِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَكَلا تَجْعَـ لُواْ بِلِّهِ أَسْدَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِّثْلِهِ، وَأَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ ٣٠ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةَ أُعِدَّتْ لِلْكَنِفِرِينَ 🖤

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآهُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمٍّ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِأُللَّهِ وَبِأَلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ۗ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ اللَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا إِنَّمَا غَنْ مُصْلِحُونَ اللَّهِ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُهُونَ اللَّهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوۡمِنُ كُمَا ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآهُ ۗ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلشُّفَهَآءُ وَلَنكِن لَّا يَعْلَمُونَ ٣٠ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلِّي شَيَطِينِهِم قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ اللَّهُ لِسُتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ أُوْلَتَبِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّـلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت يَجَّنَرتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ

وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ ﴾ كَيْفَ تَكُفُرُونَ ﴿ إِللَّهِ وَكُنتُمْ أَمُوَتَا فَأَحْيَكُمْ أَمُو تَا فَأَحْيَكُمْ أَمُو تَا فَأَحْيَكُمْ أَمُو اللَّهِ وَكُنتُمْ أَمُواتًا فَأَحْيَكُمْ أَمُ اللَّهِ وَكُنتُمُ أَمُواتًا فَأَحْيَكُمْ أَمُ اللَّهِ وَكُنتُهُمْ أَمُواتًا فَأَحْيَكُمْ أَمُ اللَّهِ وَتُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهُ هُو اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل

ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنِقِهِ - وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ۚ أَن يُوصَلَ

وَبَيْرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّدَلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ

تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ كُلِّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ

ثُمْ يَمِيتُكُم تُمْ يَحِيكُم تُم اللهِ وَرَجِعُونَ ﴿ اللهِ اللهِ وَرَجِعُونَ ﴿ اللهِ هُوَ اللَّهُ اللَّهُ اللّ اللَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ حَمِيعًا ثُمَّ السَّمَّوَيَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّه

ٱلَّذِي خَلَقَ كَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَيَّ إِلَى

ٱلسَّكَمَآءِ فَسَوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَلَوْ لَإِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ال

أفعال الدعاء والمستدة للمقعول
 أسماء وصفات وافعال منفية

مقات الله عز وجل
 أشال الله عز وجل

ه أسماء الله الحسلى • أسماء الله القيدة

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ عَلَيْ جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجۡعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَخَنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنِي ٓ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ اللهُ وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلُّهَا أُثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلَيْحِكَةِ فَقَالَ أَنْبِ وَنِي بِأَسْمَاءِ هَنَوُكا مِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ قَالُواْ سُبْحَننكَ لَاعِلْمَ لَنا ٓ إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَا ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَآمِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآمِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكُنُهُونَ اللَّهِ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَكَتِهِكَةِ ٱسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِّنَ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ الله وَقُلْنَا يَكَادَهُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَّا مِنْهَ ارْغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبا هَلذِهِ ٱلشَّجْرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿٥٠ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَافِيةً وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرٌ وَمَتَنَّعُ إِلَى حِينِ فَنَلَقَّى ءَادَمُ مِن زَيِّهِ عَكِمِنَتٍ فَنَابَ عَلَيْدًا إِنَّهُ هُو ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٣٠ ۖ

> عزوجل «أفعال الدعاء والمستدة للمة عزوجل «أسماء وصفات وافعال ما

صفات الله عز وجل
 أشال الله عز وجل

أسماء الله الحسنى
 أسماء الله القيدة

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ٣ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِينَآ أُوْلَيَهِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللَّهُ يَنبَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِى أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ ٤٠٠ وَءَامِنُواْ بِمَآ أَسْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓا أَوَلَ كَافِرِ بِيدِّ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَابَتِي ثَمَنَّا قَلِيلًا وَإِيَّنِي فَأُتَّقُونِ (اللَّهِ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْنُهُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠٠ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ٣٠٠ ۞ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِئْبُ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللَّا وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَالَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ اللَّهُ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللَّهُ اللَّهِ وَرَجِعُونَ اللَّهِ يَبَنِيَ إِسْرَءِ مِلَ أَذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيَّ أَنْعُمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَتِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ اللَّهِ وَاتَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَّفْسِ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخِذُ مِنْهَاعَدُ لُ وَلَاهُمْ بُنصرُونَ (١٠)

وَإِذْ نَجَيْنَاكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَـالآءٌ مِن رِّيِّكُمْ عَظِيمٌ اللَّ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمُ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ فَ إِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ اللهُ أُمَّ عَفُونًا عَنكُم مِّنُ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ وَ إِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ أَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَيْقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓاْ إِلَى بَارِبِكُمْ فَٱقْنُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُمُوسَىٰ لَن نُّوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ تُكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ١٠٥٠ ثُمَّ بِعَثْنَكُم مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَيُّ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَمَاظُلُمُونَا وَلَكِينَكَانُوۤ أَأَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥٠٠

وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ( أَنَّ فَبَدَّلُ الَّذِينَ طَكَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ اللَّهِ عَلَى الْذِينَ طَكَمُواْ رَجْزَامِنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ( أَنَّ هُ وَإِذِ اَسْتَسْقَى مُوسَىٰ السَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ( أَنَّ هُ وَإِذِ اَسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ء فَقُلْنَا اصْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرِ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ الْفَوْمِهِ ء فَقُلْنَا اصْرِب بِعصَاكَ الْحَجَرِ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ الْفَوْمِهِ ء فَقُلْنَا اصْرِب بِعصَاكَ الْحَجَرِ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ الْفَاتِمَ مَشْرَبَهُ مِنَّ كُلُواْ اللَّهُ وَلَاتَ عُثَواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ( أَنَّ فَا اللَّهُ وَلَاتَ عُثَواْ فِي اللَّهُ وَلَاتَ عُثُواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ( أَنَّ فَا اللَّهُ وَلَاتَ عُثُواْ فِي اللَّهُ وَالْمَامِ وَحِدٍ فَادُعُ لَنَارَيَّكَ وَإِنْ اللَّهُ وَلَاتَ عُثُواْ فِي اللَّهُ وَالْمَامِ وَحِدٍ فَادُعُ لَنَارَيَكَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَامِقُولُ اللَّهُ الْمَامِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِ وَحِدٍ فَادُعُ لَنَارَيَكَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِ وَحِدٍ فَادُعُ لَنَارَيَكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَامِ وَقِيْلَا الْمَامِقُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعَامِ وَقُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِ وَقَوْمُ اللَّهُ الْمُعَامِ وَقَوْمِهَا وَفُومِهَا وَعَدَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُتَلْمُ الْفَالُولِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعَامِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُعَامِ وَالْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعُلِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُنْ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُعَامِ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِنَا الْمُنْ الْمُعُلِمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ اللَّالِمُولُولِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْ

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَهْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِتْتُمْ رَغَدًا

وَآدُخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَكًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغَفِرْ لَكُوْ خَطَيْ كُمُّ

أفعال الدعاء والمستدة للمفعول
 أسماء وسفرات وأقعال مشفية

صفات الله عز وجل
 أفعال الله عز وجل

أسماء الله الحسلى • أسماء الله القيدة •

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَـٰرَىٰ وَٱلصَّبِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١٠٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِن بَعْدِ ذَالِكَ فَلُولَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللَّ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِءِينَ ١٠٠٠ فِيَعَلَنَهَا نَكَنَلًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خُلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُزُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً قَالُوٓاْ أَنَنَّخِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُودُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِئَ قَالَ إِنَّهُ. يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَهٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُنَّ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَأَفْعَ لُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لُونُهَا تَسُرُّ ٱلنَّاظِرِينَ 🖱

. . . .

تَعَرَيْكُ بَهُمُ لِيزَالِالْوَاتِ

فيركاليين

للالناللط يحفظ

بِٱلَّذِي هُوَخَيُّ ٱهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمْ

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ

اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ

ُلنَّ بِيِّكَ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ ذَٰ لِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ 🕦

قَالُواْ ٱذْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَكِبَهُ عَلَيْمَا وَإِنَّا إِن شَاآءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ ۞ قَالَ إِنَّهُ بِيَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولُ ۗ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةً فِيهَأْقَ الْوَا ٱلْكَنَجِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ١٠٠٠ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَهُ تُمْ فِيهَا وَٱللَّهُ كُغْرِجٌ مَّاكُنتُمْ تَكُنْمُونَ ٧٧ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللهِ أَمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَ إِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّامِنْهَا لَمَا يَشَّقُّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآةُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِعَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ الله الله الله الله وَالله الله وَالله مَا الله وَالله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله ما يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ومِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠٠ وَ إِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓ أَأَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ للَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُوكُم بِهِ، عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا نَعْقِلُونَ (٧٠)

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ 🖤 وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِئْبَ إِلَّا أَمَا فِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اللَّ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئنَبَ بِأَيْدِيمٍ مْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنَا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّاكُنَّبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ الله وَقَالُواْ لَن تَمسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسِّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُۥ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ كِلَيْمَن كُسُبُ سَيِّئَكُمُّ وَأَحَطَتْ بِهِ عَظِيتَ تُهُ فَأُوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (١١) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَتَهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠٠٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِيَ إِسْرَءِ يلَ لَاتَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَنَمَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَلَوْةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ لِإِلَّا قَلِيكًا مِّنكُمْ وَأَنْتُم مُّعْرِضُونِ ﴿ ٣٠

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكرِكُمْ شُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ٥ ثُمَّ أَنتُمْ هَتَوُلآء تَقَـٰلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَريقًا مِّنكُم مِّن دِيكرهِم تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَرَىٰ تُفَدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِكَابِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضَ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ ٱلْعَذَابِّ وَمَا ٱللَّهُ بِعَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠٥٥ أُولَكَمِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصُرُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ ۽ بِٱلرُّسُلِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمُ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهْوَى ٓ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كُذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقَنْلُونَ ﴿ ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفُ مِّ بَلِ لِّمَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۖ ﴿ اللَّهُ

وَلَمَّا جَآءَ هُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّاعَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ عَلَى أَلَّهِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ١٠٠٠ بِثْكَمَا ٱشْتَرُواْ بِهِ ٓ أَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ -فَبَآهُو بِعَضَبِ عَلَىٰ عَضَبٍّ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَائِكُ مُهِينٌ ا ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أَنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ، وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلُ فَلِمَ تَقَنُلُونَ أَنْبِيكَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ ١١٠ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ أَتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَلِمُونَ اللهِ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلُ بِئُسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ اللهُ

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَدَّةُ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلدِقينَ (١٠) وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدَأُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِٱلظَّالِمِينَ الله وَلَنَجِدَنَّهُمْ أَحْرَص ٱلنَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُو بِمُزَحْزِعِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُّ وَٱللَّهُ بَصِيكِ يِمَا يَعْمَلُونَ 📆 قُلُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ, عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَّى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ الله من كَانَ عَدُوًّا بِلَهِ وَمَلَتِهِ كَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجَبْرِيلَ وَمِيكُنْلَ فَإِنَ ٱللَّهُ عَدُقٌ لِلْكَنفِرِينَ ﴿ أَن لَنَا اللَّهُ وَلَقَدُ أَنزَلُنَا إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَنتٍ وَمَا يَكُفُرُ بِهَآ إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ ⑪ أُوَكُلُّمَا عَنهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ. فَرِيقٌ مِّنْهُمَّ بَلَ أَكُثْرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَابَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأُنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

أفعال الدعاء والمستدة للمقعول
 أسماء وسندات وافعال منشية

صفات الله عزوجل
 أفعال الله عزوجل

أسماء الله الحسنى أسماء الله القيدة

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَوَمَآ أَنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ أَنِ بِبَابِلَ هَـٰرُوتَ وَمَنْرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْ نَدُّ فَلَا تَكُفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْ وَزُوْجِهِ ا وَمَاهُم بِضَارِّينَ بِهِ عِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنَعَلَّمُونَ مَايَضُ رُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدُ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَانهُ مَالُهُ، فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقَّ وَلَبِئْسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ \* أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ أَنَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ أنظُرْنَا وَأَسْمَعُواْ وَلِلْكَ فِرِينِ عَلَاكُ أَلِيدٌ اللهِ مَّا يُودُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلُ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِمِّن زَّبِّكُمٌّ وَٱللَّهُ يَخْنَصُّ بِرَحْ مَتِهِ ۽ مَن يَشَاءٌ وَأَللَّهُ ذُو ٱلْفَصِّ لِ ٱلْعَظِيمِ السَّا

أطّعال الدعاء والسندة للمذعور
 أسماء وصنات واطعال منفية

مفات الله عزوجل
 أشال الله عزوجل

اسماء الله الحسني
 أسماء الله القيدة

ه مَانَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَٱ أَوْمِثْلِهَآ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ١٠٠٠ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّكَمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرٍ اللَّ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كُمَا شُهِلَ مُوسَىٰ مِن قَبَلُ وَمَن يَتَبَدِّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿ وَدَّكَثِيرٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا حَسَلًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَٱعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمُ مِّنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهِ وَقَالُواْلَنِ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَنْرَيْ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلُ هَاتُواْ بُرَهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ بَكَيْ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ولِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهُ وَأَجْرُهُ وَعِندَ رَبِّهِ عَ لَا خُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُ مَا يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُ

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرِیٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئَابِ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَأَلَّهُ يَعَكُّمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللهَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّن مَّنَعَ مَسَاجِد ٱللَّهِ أَن يُذْكُرَ فِهَا ٱسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَاۚ أَوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ الْمُشْرِقُ وَٱلْمَعْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيتٌ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيتٌ ﴿ ١٠٠٠ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَاللَّهُ وَلَدَّا شُبْحَنَّهُ مِل لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ، قَانِنُونَ ﴿ إِنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَإِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا أَلِلَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةٌ كَذَٰ لِكَ قَالَ ٱلَّذِينِ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمُ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدُ بَيَّنَّا ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يُوقِننُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّآ أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْءَلُ عَنْ أَصْحَابِ ٱلْجَحِيمِ (اللهِ

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَنَّبِعَ مِلَّتُهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهُ ٱللَّهِ مَا اللَّهُ عَالَيْنَاهُمُ ٱلْكِئْبَ يَتْلُونَهُۥ حَقَّ تِلاَوتِهِ ۚ أُولَيْبِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكُفُرْ بِهِ -فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ اللهُ يَبَنِيَّ إِسْرَةِ مِلَ أَذَكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُرُ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُرُ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا نَنفَعُها شَفَاعَةً وَلَاهُمُ يُنصَرُونَ ١٠ ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَيَّ إِبْرَهِعَوَرَبُّهُ، بِكَلِّمَاتٍ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَايَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ الشُّ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِءَ مُصَلِّي وَعَهِدْنَآ إِلَىٓ إِبْرَهِءَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرًا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّحَّعِ ٱلشُّجُودِ السَّ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَأُرْزُقُ ٱَهۡلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِّ قَالَ وَمَنَكَفَرَ فَأَمَتِّعُهُ وَقِلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠٠٠

أفعال الدعاء والمستدة للمقعول
 أسماء وسشات وأقعال متنبة

صفات الله عز وجل
 أشال الله عز وجل

أسماء الله الحسنى • صفات أسماء الله القيدة • أفدال

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُرُ ٱلْقَوَاعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبُّنَا لَقَبُّلُ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ رَبِّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبِّ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيــ هُ اللَّهِ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَيُزَّكِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللَّهِ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةِ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِنَّ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُم ٓ أَسْلِمُّ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِ ٱلْعَلَمِينَ (٣) وَوَصَّى بِهَا إِبْرَهِ عُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّاوَأَنتُه مُّسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهُكَ وَ إِلَنَهُ ءَابَآيِكَ إِبْرَهِءَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ إِلَهًا وَحِدًا وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ يَلُكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَ مَا كُسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كُسَبْتُمْ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

أفعال الدعاء والسندة للمفعو
 أسعاء وسفات وأفعال منفي

سماء الله الحسني • صفّات الله عز سماء الله القيدة • أفعال النه عز



٥ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبْلَنِهُمُ ٱلِّي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل بِلِّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ اللَّهِ وَكُذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَ ٓ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمِّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمُ ۚ إِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ قَدْ زَيْ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَنها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً. وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَمَاٱللَّهُ بِغَفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَلَهِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَآ أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَنَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا الْكَلِّلِمِينَ ﴿ اللَّ

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْنَصَـَرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِـَمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَ اللَّهِ وَمُا الْمُنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَهِءَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن زَّبِّهِ مَ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أُحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ. مُسْلِمُونَ ﴿٣٦ۗ) فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَآءَامَنتُم بِدِء فَقَدِ ٱهْتَدُواْ قَإِن نُوَلُّواْ فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٍّ فَسَيَكُفِيكَهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْمُكِلِيمُ الله صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحُنُ لَهُ عَنبِدُونَ اللَّهِ قُلْ أَتُحَاَّجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحُنُ لَهُۥ مُغْلِصُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عَمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْنَصَـٰرَيْ قُلْءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِرُاللَّهُ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَدَةً عِندَهُ مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَّ لَهَا مَا كُسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كُسَبْتُمَّ وَلَا تُسْكُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ

أفعال الدعاء والمستدة للمفعول

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَنَهُمُ ٱلْكِئَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّ ٱلْحَقُّ مِن رِّبِّكُّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ اللَّهِ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّهَا ۗ فَٱسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ لَهُ اللَّهُ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ اللَّحَقُّ مِن رِّبِّكُ وَمَا ٱللَّهُ بِعَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. لِتَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَٱخْشُوْنِي وَلِأُبِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُرْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴿ اللَّهُ كُمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَلِنِنَا وَيُزَكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعَلَمُونَ (١٠٠٠) فَاذْكُرُونِيَ أَذْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ (١٥٣)

وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ ۚ بَلُ أَحْيَآ ۗ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ اللَّهِ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمُوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِّ وَبَشِّرِ ٱلصَّلِرِينَ اللَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُصِيبَةٌ قَالُواۤ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ الله أَوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن زَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ ١٠٠٠ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَاْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرُ عَلِيمٌ ﴿ الْمُنْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيْنَاتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابِيَّنَكُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أُوْلَتِهِكَ يَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّعِنُونَ الله الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُولَتِهِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمٌّ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرِّحِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارُ أُوْلَيْكِ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْحِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللهُ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ (١١١) وَإِلَاهُكُمْ إِلَهُ وُكِدُّ لَآ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّاهُ وَٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ (١١٦)

وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۚ أَوَلُو كَاكَ ءَاكِ ٓ أَكُوهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَايَهُ تَدُونَ اللَّ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِٱلَّذِي يَنْعِقُ عِا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ ابُكُمُ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمُ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ ١٧٧ } إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَ بِهِ عَلَيْكُمُ الْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَ بِهِ ع لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمُ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ - ثَمَنَّا قَلِيلًا ۚ أَوْلَيْكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلضَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَكَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّادِ اللَّهِ وَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَبِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ (١٠٠٠)

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلُكِ ٱلَّتِي تَجَرِى فِي ٱلْبَحْرِيمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّكَمَاءِ مِن مَّاءِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِنَ ٱلتَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَإِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ (١٦٥) إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَـٰذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ إِللَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْ أَتَ لَنَاكَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا كُذَٰ لِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمٌ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ (١١٧) يَتَأْيَّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَىٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَبِعُواْ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقُّ مُّبِينُ ﴿١١٠ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالَانَعْلَمُونَ (١١٠)

الْيَسَ ٱلْبِرَّأَن تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيْهِكَةِ وَٱلْكِنْبِ وَٱلنَّبِيَّىٰ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ - ذَوِى ٱلْقُرْبَ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّفَابِ وَأَتَّامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَهَدُواً وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُولَيَهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواً وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ ١٧٧ يَكَأَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَيِّ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبَدِ وَٱلْأَنْثَى بِٱلْأَنْتَىٰ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱلْبَاعُ إِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ۚ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةُ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ اللَّهِ مَا لَقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَكُأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ اللهُ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَأَ حَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَركَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأُقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُۥ بَعْدَ مَاسَمِعَهُ وَفَإِنَّهَا ٓ إِثْمُهُ وعَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّ لُونَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمُ ﴿ ١٨١﴾

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ اللَّهُ أَيَّامًا مَّعَدُودَتٍ فَمَن كَاكَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِلَدَةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَلِدَيَّةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِّكُمَّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيَّ أُنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدِّي لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِّ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِـدَّةٌ مِّنُ أَسَيَامٍ أُخَرَّ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُربِدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيكُ أَجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرُشُدُونَ ﴿ ١٨٠٠

أُحِلَّ لَكُمُ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآبِكُمُ هُنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُوكَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَأَلْنَنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِمِنَ ٱلْفَجْرِّثُمَّ أَيْمُوا ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلَا تُبَكِيْرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدُّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلَا تَقُرَبُوهَكُ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ ع لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنُ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهُ ﴿ يَسْعُلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ قُلُ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهِا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَيُّ وَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ اللهِ وَقَلْتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَلِّتِلُونَكُمْ وَلَا تَعَـٰ تَدُواْ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعُـ تَدِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعُـ تَدِينَ

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِلْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلَّ وَلَا نُقَائِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَايِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَلَالُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَّاءُ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهُ فَإِنِ ٱنهُوَا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ بِلِنِّهِ فَإِنِ ٱننَهَوْا فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ مُلَلْحُرَامُ بِٱلشَّهْ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُواْ أَللَّهُ وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ أَللَّهُ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱللَّهُ لُكُةً وَأَحْسِنُوا أَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَيْمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ۚ وَلَا تَعْلِقُواْ رُءُ وسَكُمْ حَتَّى بَبُلُغَ ٱلْهَدَى مَحِلَّهُ وَهَنَ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ ٤ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ - فَفِدْ يَدُّ مِن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَنَّعُ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ تِلْكَ عَشَرَةً كَامِلَةً ذَٰ لِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهُ لُهُ, كَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١٩٠)



ا وَاذْكُرُوا الله فِي أَيَّامِ مَّعْدُودَتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي اللَّهِ عَلْمَ فَعَدُودَتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخُرَ فَلاَّ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَن ٱتَّقَيُّ وَأَتَّقُواْ أَللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ. فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ ، وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ١٠٠٠ وَإِذَا تُولَٰىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلَّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ اللَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلِينْسَ ٱلْمِهَادُ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَهْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَهُوفُ إِلْمِبَادِ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُورِتِ ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ فَإِن زَلَلْتُ مِمِّنُ بَعْدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ الله عَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِّنَ ٱلْفَكَامِ وَٱلْمَلَتِمِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٠٠

ٱلْحَجُّ أَشَهُ رُّمَّعَلُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلَا فُسُوفَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَا تَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ ۗ وَتُكَزَّوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوكَ ۚ وَٱتَّقُونِ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ الله كَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَلًا مِن رَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضَتُم مِّن عَرَفَاتِ فَأَذُكُرُوا أَللَّهُ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ اللَّهِ وَأَذْكُرُوهُ كُمَا هَدَنكُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلضَّاَلِينَ اللهُ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُوا ٱللَّهِ إِن ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكْرُكُرْ ءَاكِآءَ كُمْ أَوْ أَشَكَذَ ذِكْرًا فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبِّنَا عَالِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ اللهُ فَي وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبِّنَا عَالِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ( اللهِ اللهُ النَّارِ اللهُ اللهُ الله أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبُ مِّمَّاكُسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (0)

سَلُ بَنِي إِسْرَءِ بِلَ كُمْ ءَاتَيْنَهُم مِّنْ ءَايَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ ثُلُ ذُينَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللهُ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا أَخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا أَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ تَهُمُ ٱلْبَيْنَاتُ بَغْيَا بَيْنَهُمُ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَكَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ - وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٠٠ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلِزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ,مَتَى نَصَّرُٱللَّهِ<sup>"</sup> أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِبِهُ ۖ ﴿ يَسْعُلُونَكَ مَاذَايُنفِقُونَّ قُلُ مَآ أَنفَقْتُ مِ مِنْ خَيْرِ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلِيكُمُ اللّ

أفعال الدعاء والسندة للمفعول

مشات الله عز وجل
 أشعال الله عز وجل

أسماء الله الحسلى
 أسماء الله القيدة

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمْ وَعُسَىٰ أَن تَكُرَهُواْ شَيًّا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّواْ شَيًّا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعُلُمُ وَأَنتُ مُ لَا تَعُلَمُونَ ١٠٠ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلثَّهُر ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرًا بِهِ، وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، مِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَالِلُونَكُمُ حَتَّى يُرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَلْعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ - فَيَمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَتِهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۖ وَأُوْلَيْكِ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَكِيكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيهٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِ مَا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْمَفْوَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَكُّرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمُ تَنَفَكُّرُونَ ﴿ اللَّهُ

أفغال الدعاء والمستدة للمفعول
 الدعاء وسندات وافعال منفية

صفات الله عزوجل
 أهمال الله عزوجل

أسماء الله الحسنى
 أسماء الله القيدة

تَعَرَيْفُ بَهِمَ لِيزَالِالُولَ الْمُعَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْلِقُ ال

فِينُ السِّيقِ

للالثالاصيحان

لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِاللَّغِو فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاكَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ١٠٠٠ لِلَّذِينَ يُوْلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرُ ۚ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُ ١ ﴿ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَٱلْمُطَلَّقَنَتُ يَتَّرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُ لَكُنَّ أَن يَكْتُمُنَ مَاخَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُِّ وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓ أَ إِصْلَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَاللَّهُ عَنِينُ حَكِيمُ ١٠٠٠ ٱلطَّلَقُ مَنَّ تَانِّ فَإِمْسَاكُ مِعَرُونٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنَ تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِيمَا ٱفْنَدَتْ بِهِ - تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَالا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ١٠٠٠ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا يَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زُوْجًا غَيْرُهُۥ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّئُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ لِمَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَمُونَ اللَّهِ عَلَمُونَ اللَّهِ عَلَمُونَ اللَّهِ عَلَمُ وَمَ اللَّهِ عَلَمُ وَمَ اللَّهُ عَلَمُ وَمَ اللَّهُ عَلَمُ وَمَ اللَّهِ عَلَمُ وَمَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ وَمَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْعَلَمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللّ

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْعُلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَامَيَّ قُلْ إِصْلاَحٌ لَكُمْ خَيْرٌ وإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٠٠٠ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤُمِنَ أُمُوَّمِنَ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبَدُ مُوْمِنُ خَيْرُ مِن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ أُولَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ أَ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ-وَثُمَيِّنُ ءَايَكِتِهِ وَلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضَ قُلُ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقُرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ۖ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَي نِسَآ وَٰكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْۗ وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُوۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَلَا تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصُلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلِيمٌ

وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُرَ بِمِعْمُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَّعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَّخِذُوٓا ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوّا وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِدِ ۚ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهَ وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تُرَضَوْا بَيْنَهُم بِالْمُعْرُوفِ ۗ ذَٰ لِكَ يُوعَظُ بِهِ عَمَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ ذَالِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَأُللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَة وَعَلَى لَوْلُودِلَه وِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمُعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَاَّرً وَالِدَةُ إِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكٌ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالَّاعَن تَرَاضِ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلاجُنَاحَ عَلَيْهِمَ أُوإِنْ أَرَدَتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَادَكُرُ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَانَيْتُم بِالْمُغُرُوفِ وَالنَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ السَّ

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَكَا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الس وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِم اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا ثُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْـرُوفًا وَلَا تَعْيِرِمُواْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغُ ٱلْكِئَابُ أَجَلَهُۥ وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيكُ ﴿ أَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُرْ إِن طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَا لَمُ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْوُسِع قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَعَا بِٱلْمَعُ وفِي حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ الله وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَشُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرُضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ - عُقُدَهُ ٱلنِّكَاحَ وَأَن تَعْفُوٓ ا أَقْرَبُ لِلتَّقُوَىٰ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضُ لَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ بِلَّهِ قَيْتِينَ ﴿ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمُ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَاعَلِّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ اللهِ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِأُزُورِجِهِم مَتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلَىٰ فِي أَنفُسِهِ فِي مِن مَّعْرُوفٍ وَٱللَّهُ عَزِينُ حَكِيمٌ ١٠٠٠ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَكُمُّ بِٱلْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينِ ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ لَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ عَلَيْكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ ﴿ أَلَمْ تَعْرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَلْكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ السَّ وَقَلْتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيكُ (اللَّهُ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُۥلَهُۥ أَضْعَافًا كَثِيرَةٌ وَٱللَّهُ يَقَبِضُ وَيَنْضُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ الْكُ

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلِا مِنْ بَنِيٓ إِسْرَةِ مِلْ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٓ إِذْ قَالُواْ لِنَبِيّ لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ قَالَا هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا نُقَتِبُلُواْ قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدُ أُخْرِجْنَ مِن دِيَدِنَا وَأَبْنَآبِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلُّواْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ مَّ وَأَلَّهُ عَلِيمُ ۚ بِٱلظَّالِمِينَ ۞ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيثُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوٓاْ أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحَنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَكَةً مِنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ. بَسْطَةً فِي ٱلْعِـلْمِ وَٱلْجِسْرِ وَٱلْجِسْرِ وَٱلْبِ نُوْ تِي مُلْكُهُ، مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِتُعُ عَلِيكُ (١٤٧) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكَةً مُلْكِهِ عَأَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبَّكُمْ وَيَقَيَّةٌ مِّمَّ تَكَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتَ بِكُفَّا إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيَةً لِّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ١٩٠٠] أفعال الدعاء والسندة للمفعول



هِ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضُ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَهُ ٱلْكِيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَرَّ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكِينَ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ آ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةً وَلَاشَفَعَةٌ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُو ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ وَمَا فِي ٱلسَّمَا وَيَ فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ } يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خُلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَاء وسِعَكُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَلَا يَعُودُهُ وَفَظُهُما وَهُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠ لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينَ قَدَتَّبَيْنَ ٱلرَّشَدُ مِنَ ٱلْغَيَّ فَكُن يَكُفُرُ بِٱلطَّعْفُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ۚ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّ

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَكِ وَفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي ٓ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيكِهِ ۚ فَشَرِبُواْ مِنْ لُهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمَّ فَلَمَّا جَاوَزُهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيُوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُلَاقُوا ٱللَّهِ كَم مِن فِئةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتُ فِئَةً كَثِيرَةً أَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّكِيرِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ مُعَ ٱلصَّكِيرِينَ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُوا رَبِّنَ أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَابِرًا وَثُكِيِّتَ أَقَدَامَنَ وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ ١٠٠٠ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُ، دُ جَالُوتَ وَءَاتَكُ أُللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلِّحِكُمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ اللَّهِ وَلَكَ ءَايَن ُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقُّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيآ أَوُّهُمُ ٱلطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَاتِّ أَوْلَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجٌ إِبْرَهِ عَمَ فِي رَبِّهِ \* أَنْ ءَاتَنَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْي، وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ فَإِنَ ٱللَّهُ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبَهُوتَ ٱلَّذِي كَفَرٌّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَوْ كَأَلَّذِى مَكَّ ا عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحْي، هَنذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَمُوْتِهَا أَفَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِائَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثُهُ، قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمَرُ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِأْتَةَ عَامِ فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايِكَةً لِلنَّاسِ ۗ وَٱنظُـرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحُمَّا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ (٢٠٠٠)

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أَوْلَمُ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِمِن لِيَظْمَبِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذُ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرِّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا تُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَأَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللَّهَ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْكِتَتْ سَنْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاثَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيهُ إِنَّ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَاۤ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذُى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ الله الله الله عَوْلُ مَّعْرُوفُ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ اللهُ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَنتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوُمِ ٱلْأَخِرِ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّاكَسُبُواْ وَأَللَهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكُفرينَ (١٠٠٠)

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمَوَ لَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتَا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُكِلِ جَنَّةِ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَانَتَ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ " وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهِ أَيُودُ أَخَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ, جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُهُ. فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرُتِ وَأَصَابُهُ ٱلْكِبْرُ وَلَهُ، ذُرِّيَّةُ شُعَفَآءُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارُ فِيهِ نَارُ فَأَحْتَرَقَتَ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَكتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغُمِضُواْ فِيهِ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنيٌّ حَكِمِيدٌ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْسَآءَ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَ فِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيعُ ﴿ ١٠٠٠ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا ٱلْوَلُواْ ٱلْأَلْبَكِ ﴿ ١٠٠٠﴾

أفعال الدعاء والسندة للمقعول
 أسماء وسفات واقعال منفية

• صفات الله عز وجل • أفعال الله عز وجل

ه أسماء الله الحسلي • أسماء الله القيدة

وَمَآ أَنفَقُتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِّن نَكْذُرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ

يَعْلَمُذُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ۞ إِن تُبُدُواْ

ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيٍّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَّاءَ

فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّعَاتِكُمْ

وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِا لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنَّهُمْ

وَلَكِينَ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاَّهُ ۗ وَمَا ثُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ

فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ

وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمُ لَا تُظْلَمُونَ

(٧٧) لِلْفُ قَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ

لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَّبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ

ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ

لَا يَسْتَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ

فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ١٠٠٠ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُم

بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِتَّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ



ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرَّبُواْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو ٓ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبُواْ وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُواْ فَمَن جَآءَهُ, مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِيهِ ۗ فَأَننَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْثُرُهُ ۚ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴿ مُنْ يَمْحَقُّ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَتِّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ كَفَّارٍ أَثِيمِ ٣٣٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهِ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَابَقِيَ مِنَ ٱلرِّيَوَاْ إِن كُنتُ مِ ثُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ كُنَّ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلُمُونَ ﴿ ﴿ ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى للَّهِ ثُمَّ تُوَفِّ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ١٨٠﴾

فَأَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِأَلْمَدْ لِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكُنُبَ كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلْيُمْلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْعًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ ۚ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُكُ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنَهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْتُمُوَّا أَن تَكْنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ، ذَلِكُمْ أَقْسَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُواۚ إِلَّا آن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُنُّبُوهَا وَأَشْهِدُوٓا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَأَنْكُو فُكُوتُ إِحْكُمْ وَأَتَّقُواْ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُمُ بِدَيْنِ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى

أفعال الدعاء والمستدة للمقعول

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنُّ مَّقْبُوضَتُهُ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُۥ وَلَيْـتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُۥ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةُ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ عَاشِمٌ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيهُ ﴿ ١٨ كِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُحْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ ٱللَّهُ ۚ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن زَّبِهِ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَيْمِكِيهِ، وَكُنْبِهِ، وَرُسُلِهِ عَ لَا نُفَرَّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ } وَقَالُواْ سَمِعَنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبِّناً وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوُ أَخْطَأُنَا ۚ رَبُّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا ٓ إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِنا ۗ رَبُّناً وَلَا تُحَكِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۚ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفَرْلَنَا وَٱرْحَمَّنَآ أَنْتَ مَوْلَكِنَا فَأَنصُرْنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينِ (٢٠٠)

أفعال الدعاء والسندة للمفعول

## ينوكة التعتبات

الَّمْ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّاهُ وَالْحَيُّ الْقَيْوَمُ اللَّهُ لَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْحِكْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَطةَ وَٱلْإِنجِيلَ اللَّهُ مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرُقَانَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَنِهِ نُ ذُو ٱننِقَامِ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ ٥ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمَّ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لا إِلَهُ إِلَّاهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ هُو ٱلَّذِيّ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ مِنْهُ ءَايَنَ أُمُّ كَمَنَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئْب وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتُ ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَكَّبِعُونَ مَا تَشَكَبُهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ عَكُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّناً وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّآ أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَكِ ٧ ۗ <mark>رَبِّنَ</mark>ا لَا تُزِغَ قُلُوبَنَا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبّ لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةٌ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿ ۚ رَبِّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ إِتَ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (أَ

أفعال الدعاء والسندة للمفعول
 أسماء وصفات وأفعال منفية

صفات الله عز وجل
 أفعال الله عز وجل

أسماء الله الحسلى 8 ت أسماء الله القيدة • أد

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَا فَٱغْفِرُ لَنَا ذُنُو بَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ (اللهُ ٱلصَّكبرِينَ وَٱلصَّكدِقِينَ وَٱلْقَليٰتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفرينَ بِٱلْأَسْحَارِ (٧٠) شَهدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَيْحِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَنهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرْبِينُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَكُمُّ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١١ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَأَسُلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَكُواْ قَ إِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ إِلَا لِعِبَادِ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِّايَكَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُوكَ ٱلنَّبِيِّيَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُـرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُـم بِعَذَابِ أَلِيمٍ (١) أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فِ ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِن نَّاصِرِينَ ﴿ آَلَ

أطّعال الدعاء والسندة للمضّعول
 أسماء ومضات وأغمال منفية

مشأت الله عز وجل
 أفعال الله عز وجل

أسماء الله الحسلى
 أسماء الله القيدة

وَرِضُوَانُ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ ١٠٠٠

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعُونَ إِلَى كِئَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولَى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ 🕝 ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍّ وَغَرَّهُمُ في دِينِهِ مِ مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠٠٠ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِيتَ كُلُ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَنُّ قُلُ ٱللَّهُ مَرْ مَلِكَ ٱلْمُلْكِ تُوَّتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ ٱلْمُلْك مِمَّن تَشَاء وَتُعِيزُ مَن تَشَاه وَتُدِلُّ مَن تَشَاءً بِيدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٦٠ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلْيَـٰ لِي وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْعَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ (٧) لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أُولِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَةً. وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ (١٠) قُلُ

افعال الدعاء والمستدة للمفعول

صفات الله عز وجل
 أشال الله عز وجل

أسماء الله الحسنى • صفات الله أسماء الله القيدر • أفوار الله

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ تُحْضَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوَّءٍ تُودُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُۥ أَمَدًا بَعِيدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُ؞ ٱللَّهُ نَفْسَهُ ۚ وَٱللَّهُ رَءُوفَ إِلْعِبَادِ اللَّهِ قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأُنَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيكُ اللهُ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ اللهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى عَادَمَ وَنُوحًا وَعَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَعِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ ﴿ ﴿ ثُرِّيَّةً أَبَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الله إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِيَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٣) فَلَمَا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعَتُهَا ٓ أُنثَى وَٱللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكَّرُ كَٱلْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَهُ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ٣٠ فَنَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنَّبِتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلُهَا ذَكِّرِيّا كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهَ زَكَرِيَّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَنَمُزَّيُمُ أَنَّى لَكِ هَندًا قَالَتُهُوَمِنُ عِندِٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرُزُقُ مَن يَشَآهُ بِعَيْرِ حِسَابِ (٣٠)

أفعال الدعاء والمستدة للمذعول
 أسماء وصفات وأفعال منفية

صفات الله عز وجل
 أشال الله عز وجل

أسماء الله الحسني
 أسماء الله القيدا

إِن تُحْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبُدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي

ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيتُ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيتُ ﴿ اللّ

هُنَالِكَ دَعَازَكَرِبًا رَبُّهُ، قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ (٣) فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَآمِكَةُ وَهُوقَآ إِيْمُ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّيدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفَعَلُ مَا يَشَآءُ ۖ ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلَ لِيٓ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزَاً وَٱذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَرِّبِحْ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَرِ اللَّ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكِ حُدُدُ يَكُمْرُيمُ إِنَّ ٱللَّهُ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّ رَكِ وَأَصْطَفَنْكِ عَلَى نِسَاءَ ٱلْعَكَمِينَ اللهُ يَكُمْرُيَهُ ٱقْنُتِي لِرَبِكِ وَٱسْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ اللهُ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْعَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْصِمُونَ ١٠٠ إِذْ قَالَتِ

أفعال الدعاء والسندة للمفعول
 أسماء وسفات وأغمال منشية

مقات الله عز وجل
 أشال الله عز وجل

ٱلْمَلَيْحِكَةُ يَكَمُرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ

عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ

ه أسماء الله الحسلى • أسماء الله القيدة

ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهُ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَٱلْتَوْرَىٰةَ وَٱلْإِنِحِيلَ (١٠) وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَهِ مِلَ أَنِي قَدْجِتْ تُكُم بِاَيَةٍ مِّن رَّبِكُمْ أَنِّيَّ أَخَلُقُ لَكُمْ مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيَّةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْزًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَيِّتُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمُّ إِنَّا فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لَّكُمُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (الْ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَكِةِ وَلِأَحِلَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْحُمْ وَجِئْتُكُمْ بِعَايَةٍ مِن زَّبِحُمْ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ٥٠٠ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنذَا صِرَطُّ مُسْتَقِيمُ ﴿ ٥٠ ﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنصَارِى إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ خَنْهُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنًا بِٱللَّهِ وَأَشْهَا لُهِ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ 😚

وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ (الْ

قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُ قَالَ كَذَلِكِ

رَبِّنَا ءَامَنَّا بِمَا أَزَلْتَ وَأُتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَحْتُبْنَا مَعَ ٱلشُّلَهِ دِينَ ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ مَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ( وَ أَنَالَ اللَّهُ يُكِعِيسَينَ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ ا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِ مِن نَصِرِينَ ﴿ أَنَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْأَيْتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ (٥٠) إِنَّ مَثَلَعِيسَىٰعِندَ ٱللَّهِ كُمَثُلِ ءَادَمْ خَلَقَ وُمِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُۥكُن فَيَكُونُ ۞ ٱلْحَقُّ مِن <mark>رَّبِك</mark> فَلاَتَكُنُ مِّنَٱلْمُمْتَرِينَ ۞ فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّرَنَبْتَهُلْفَنَجُعَل لَّعُنَتَ ٱ<mark>للَّهِ</mark>عَلَى ٱلْكَذِبِينَ اللَّ

إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهُ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِالْمُفْسِدِينَ اللَّهَ قُلْ يَنَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآعٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْتًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُ نَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَــُدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ يَتَأَهْلُ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنَ بَعْدِهِ ۚ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنتُمْ هَتَوُلآءِ خَجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ عِلْمُ فَلِم تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِدِعِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ مَاكَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهَ إِنَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَاذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّ وَدَّت طَّآبِهَ أُهُ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُو وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿ ﴿

وَأَنتُهُ تَعَلَمُونَ اللَّهِ وَقَالَت طَابِهَ أَنُّ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتنب ءَامِنُواْ بِٱلَّذِيَّ أُنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْ ءَاخِرَهُۥ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّ وَلَا تُؤْمِنُواْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرُ قُلْ إِنَّا ٱلْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤَنَّ أَحَدُ مِّثْلَ مَاۤ أُوتِيتُم اَوْ بُحَاجُوكُو عِندَرَيِّكُمُ قُلُ إِنَّ ٱلْفَصِّلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيدِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيهُ اللهُ اللهُ يَخْنُصُ بِرَحْ مَتِهِ عَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ٧٠٠ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارِ يُؤدِهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنَّهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤدِّهِ إِلَيْكَ

يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ

سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى أُللِّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٧٠٠ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ - وَأُتَّفَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ اللَّهِ إِنَّ ا ٱلَّذِينَ يَشُتَّرُونَ بِعَهُدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أَوْلَيَهِكَ

إِلَّامَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآيِمًا ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُ مُوَّا لُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ

لَاخَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ

يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ٧٧

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُورُنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٧٧ مَاكَانَ لِبَشَرِأَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمُ وَٱلنُّهُ مُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئنبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ اللَّ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَنَّخِذُوا ٱلْلَكَيْحَةَ وَٱلنَّبِيِّينَ أَرْبَالًا ۚ أَيَا مُرْكُمُ بِٱلْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَآءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَب وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَّ بِهِ - وَلَتَنصُرُنَّهُ وَ قَالَ ءَأَقُرَرْتُ مُ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِيُّ قَالُواً أَقُرَرُنَا قَالَ فَأَشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ (١٠) فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَالِكَ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَكْسِقُونَ ﴿ ١٨٠﴾ أَفَعَكُرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طُوَعًا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ ١٣﴾

أطعال الدعاء والسندة للمفعول



لَنَ نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تَجُبُّونِ ۚ وَمَا نُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ

فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ، عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي ۗ إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَءِ يلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلُ ٱلتَّوْرَىٰةُ ۚ قُلْ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَىٰةِ فَاُتَلُوهَاۤ إِن كُنْتُمْ صَدِقِين اللهُ فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّلِلِمُونَ ﴿ أَنَّ قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأُتَّبِعُواْ مِلَّةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا

وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِكُمَّةً مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿ فِيهِ ءَايَكُ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ اللَّهِ فَالْمُ إِبْرَهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ وَكَانَ ءَامِنًا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَكَمِينَ اللهُ قُلْ يَكَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايِئِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَا تَعُمُلُونَ ١٠٠ قُلُ يَتَأَهُلُ ٱلْكِنَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن

سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَكَدَآءٌ وَمَاٱللَّهُ بِغَيْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠٠ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ۚ إِن تُطِيعُواْ

فَرِبِقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفرينَ النَّا

قُلْ ءَامَنَكَا بِأَللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنَّهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَمَن يَبْتَعَ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَلْسِرِينَ ١٥٥ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوٓا أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهَدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّللِمِينَ ﴿ أُولَتِهِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعَنَكَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتَيِكَةِ وَٱلتَّاسِ أَجْمَعِينَ ٧٠٠ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنَّهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمُ يُنظُرُونَ اللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيكُ (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعَدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفُرًا لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلضَّكَالُّونَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاثُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَكَن يُقْبِكُ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ مُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفۡتَدَىٰ بِهِ ۗ٤ أُوۡلَٰٓكٍ كَ لَهُمۡ عَذَابُ أَلِيمُ وَمَا لَهُم مِّن نَصِرِينَ (١٠)

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتُلِّي عَلَيْكُمْ ءَايَنتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُۥ وَمَن يَعْنَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطٍ مُّسْنَقِيمٍ 💮 يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ عَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ اللهِ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ عِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عَلَكُمْ نَهَتَدُونَ الله وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةُ يُدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُفلِحُونَ اللهِ وَلَاتَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَأَخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ ۗ وَأُوْلَيَإِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ ١٠٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللَّ يَلُكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللّ

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهُ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتُنْهَوُّنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهَّلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمَّ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكَثُرُهُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ ١٠ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ وَإِن يُقَنتِلُوكُمُ يُوَلُّوكُمُ ٱلأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ اللَّ ضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلدِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓ أَ إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْلِيكَةَ بِغَيْرِ حَقٌّ ذَلِكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللَّهُ ۞ لَيْسُواْ سَوَآءً مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنِ أُمَّةُ قَابِمَةُ يَتَلُونَ ءَايَنِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلْيُلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُوْلَيْبِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَا يَفْعَكُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُكُفَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيهُ إِلْمُتَّقِينَ اللَّهُ عَلِيهُ إِلْمُتَّقِينَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِهَا خَالِدُونَ اللهُ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَلْذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَلِ ربيح فِبِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظُلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١١٠ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآهُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمُ أَكْبُرُ قَدْ بِيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيِكَتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ هَنَأَنتُمْ أَوُلَآءِ يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِئْبِ كُلِهِ، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ءَامَنًا وَإِذَا خَلَوا عَضُّوا عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٠٠٠ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَ آ وَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ اللَّهِ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَلِعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّا

إِذْ هَمَّت ظَآ بِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفَشَلَا وَأُللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمُ أَذِلَةً أَفَاتَ قُوا اللَّهَ لَعَلَكُمْ تَشُكُرُونَ ١٠٠ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنَ يَكُفِيَكُمُ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُنزَلِينَ اللَّهُ بَلَيَّ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَنفِ مِنَ ٱلْمَكَيِّكَةِ مُسَوِّمِينَ النُّهُ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَى لَكُمْ وَلِنَطْمَ بِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ - وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ١ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓا أَوْ يَكِيتُهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَآبِيِينَ ﴿ اللَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأُمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ اللهُ وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَّ يَغُفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِين ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبُوٓاْ أَضَعَكَفًا مُّضَعَفَةً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ وَأَتَّقُواْ النَّارَ الَّتِيَّ أُعِدَّتْ لِلْكَنفِرِينَ اللهُ وَأَطِيعُوا **اللهُ** وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرَّحَمُونَ اللهَ

اللهِ وَسَادِعُوٓا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ١٣ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَنظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللَّهُ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهِ أُوْلَيْمِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن زَّيْهِمْ وَجَنَّنْتُ تَجُرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ﴿ ۖ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُّ ۗ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الله عَمْسَمُ مُ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّشْلُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيعُلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ السَّ

مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِرِينَ اللَّهِ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدُ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ السُّ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٓ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلشَّكِرِينَ اللَّهُ وَمَاكَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُّؤَجَّلاًّ وَمَن يُرِدُ قُوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ، مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ، مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِى ٱلشَّكِرِينَ ١٠٠٠ وَكَأْيِن مِّن نَّبِيِّ قَكْتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَاكَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَيِّتُ أَقَّدَامَنَا وَأَنصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ اللهُ فَالنَّهُمُ ٱللَّهُ تُوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثُوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ السَّ

وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَفِرِينَ (اللهُ أَمْرُ

حَسِبْتُمْ أَن تَدُخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهكُ وَا

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَكِمِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ السَّ بَلِ ٱللَّهُ مُولَىٰ حُمَّ وَهُو خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مُولَىٰ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعَبَ بِمَآ أَشْرَكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ مسلطكناً وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّاذُ وَبِنْسَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَكَدُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ مَ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَايُتُم مِّنَ بَعْدِ مَآأَرَاكُمُ مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنيكا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِبَتَلِيكُمُّ وَلَقَدُ عَفَا عَنكُمْ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيَ أُخْرَىنَكُمْ فَأَثْبَكُمْ غَمَّا بِغَيِّ لِكَيْلًا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ عَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ عَبِيرٌ اللَّهُ عَبِيرٌ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَبِيرٌ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَوانَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَ

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنْ بَعْدِ ٱلْغَيِّرَ أَمَنَّةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَآبِفَ ةَ مِنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدُ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظُنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ " قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلُّهُ مُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبَدُّونَ لَكَّ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيَّءٌ مَّا قُتِلْنَا هَنَهُنَا قُل لَوْكُنْمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبُرُزُ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاحِعِهِمَّ وَلِيَبْتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلُّواْ مِنكُمُ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَغْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ (١٠٠٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُرَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمٌّ وَٱللَّهُ يُحِيء وَيُمِيثُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ ﴿ وَلَ إِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْمُتُّ مُ لَمَغُ فِرَةً مِنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِنَّا يَجُمَعُونَ ﴿ ١٥٧



وَلَيِن مُّتُّمَ أَوْ قُتِلْتُمْ لِإِلَى ٱللَّهِ تُحْتَرُونَ الْ فَي مَارَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمٌّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانْفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَّ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأُسْتَغْفِرْ لَكُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ١٠٠٠ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَغَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنُ بَعْدِهِ - وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَاغَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّاكْسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظُلِّمُونَ اللهُ أَفْمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كَمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلُهُ جَهَنَّمٌ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ الله هُمْ دَرَجَتْ عِندَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمُ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايكتِهِ، وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ١ أَوَلَمَّا أَصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدّ أَصَبَتُم مِّثْكَيْهَا قُلْمُ أَنَّ هَاذًا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ

وَمَا أَصَكِبُكُمْ يَوْمَ الْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَيِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ قَنْتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِ ٱدْفَعُواْ قَالُواْ لَوْنَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَيِذٍ أَقُرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَنِ أَيَقُولُونَ بِأَفَوَهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِمَا يَكْتُمُونَ ١١٠ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَدْرَءُواْ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَكِدِقِينَ اللَّهُ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَ تَأْ بَلُ أَحْيَآهُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرِّزَقُونَ (١١١) فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَٰ لِهِ ۽ وَكِسَّ تَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمُ يَلْحَقُواْ بهم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ ﴿ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ <mark>لِلَّهِ</mark> وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْاْ أَجْرُ عَظِيمُ اللَّا ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَٱخْشُوْهُمْ فَزَادَهُمُ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللَّهُ

فَأَنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَمْهُمْ سُوَّءٌ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ١٧٠ إِنَّمَا ذَالِكُمُ ٱلشَّيْطَنُ يُحَوِّفُ أَوْلِيآءَهُ. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُننُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ وَلَا يَحْذُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهُ شَيْئًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةُ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا اللَّهِ سَكَّ اللَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّمَا نُمُّلِي لَكُمْ خَيْرٌ لِإَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَكُمْ لِيَزْدَادُوٓ أَ إِثْمَا وَكُمْ مَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَن يَشَأَةً فَا مِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجُرٌ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآءَاتَكُهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَهُوخَيْراً لُّهُمْ بَلُ هُوَ شَرٌّ لَمُّ مُ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ <u>ۅٙۑڵؖڡ</u>ڡؚيڒڎۘٛٱڵۺۜػٷؾؚٷۘٲڵٲ۫ۯۻۣؖٷ<mark>ٲڵڷۜ؋</mark>ؠٵؾۘڠؙڡۘڵٛۅڹؘڂ<mark>ؚؠڋ</mark>ؙ۞ٛ

لَّقَدُ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِيَآهُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهِ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ الله عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَتِ وَ بِٱلَّذِى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلُتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ ﴿ ١٨٠٠ اللَّهُ مَا لَا مُن اللَّهُ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلُ مِّن قَبُلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرِ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ ١ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَهُ ٱلْمُوْتِّ وَإِنَّمَا تُوكَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّادِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَكَ الْفُرُودِ اللَّهِ ﴿ لَتُبْلَونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواۤ أَذَكَ كَثِيرَاً وَإِن تَصَّ بِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ (١٨١)

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ, فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْا بِهِ مَنَّا قَلِيلًا قَبِئُسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ اللَّهِ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ اللهِ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهِ قِيدَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبُّنَا مَا خُلَقْتَ هَاذَا بِنَطِلًا شُبْحَننَكَ فَقِنَا عَذَابِٱلنَّارِ (اللهُ اللَّهُ عَنَا عَذَابُٱلنَّارِ رَبُّنَا إِنَّكَ مَن تُدِّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزُيْتَهُۥ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَادِ اللهِ رَبِّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَيِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبِّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبِنَا وَكَفِّرُعَنَّا سَيِّ عَاتِنَا وَتُوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ اللَّهِ كُبِّنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدَّنَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُحَرِّنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ السَّ

 أفعال الدعاء والمسئدة للمفعول أقمال اثنه عز وجل

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَلِمِ لِمِّنكُم مِّن

ذَكَرِ أَوْ أَنْتَى بَعْضُكُم مِّنَ بَعْضٍ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُوا

مِن دِيَىرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَكِيلِي وَقَلْتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُ كَفِّرَنَّ

عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ بَجُّرى مِن تَعْتِهَ

ٱلْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ. حُسْنُ ٱلثَّوَابِ اللَّهِ عَندَهُ. حُسْنُ ٱلثَّوَابِ

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَندِ ﴿ مَا مَا مُعَ قَلِيلٌ

ثُمَّ مَأُونِهُمْ جَهَنَّهُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ١٠ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا

رَبُّهُمْ لَكُمْ جَنَّتُ تَجَرِّى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ ﴿ أَنَّ وَإِنَّا مِنْ

أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكُمُ وَمَآ

أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَلشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشُتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَكًا

قَلِيلًا ۚ أُوْلَيَهِكَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ۗ إِنَ ٱللَّهَ

سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ إِلَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ

وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۖ

## بِسْمِ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحِيمِ

يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَّكُمْ مِّن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهِ وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱلْيَنْكُمْ أَمُوالُهُمَّ وَلَاتَتَبَدَّ لُواْ ٱلْخَيِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ۗ وَلَاتَأْكُلُوۤاْ أَمُولَكُمْ إِلَىٰٓ أَمَوَلِكُمْ إِنَّهُ كَانَحُوبًا كَبِيرًا ١٠٠ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَنَهَىٰ فَأَنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعٌ فَإِنْ خِفْئُمُ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمُ ذَالِكَ أَدُنَىٓ أَلَّا تَعُولُوا ﴿ ۖ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحُلَّةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَّامِّ مِينَا اللهُ وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمُوا لَكُمُ الَّتِي جَعَلُ اللهُ لَكُرُ قِيَىمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلَامَغُوفَا ۞ وَٱبْنَلُواْ ٱلْيَنَكُمَىٰ حَتَّى إِذَا بِلَغُواْ ٱلنِّيكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمَّ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْمُ فِي فَإِذَا دَفَعَتُمْ إِلَبْهِمْ أَمُواَهُمْ فَأَشَّهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا الْ

أفعال الدعاء والسندة للمفعول
 أسماء وصفات وأفعال منفية

صفات الله عزوجل
 أشال الله عزوجل

أسماء الله الحسلى
 أسماء الله القيدة

كَانَ لَهُۥ وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُنَ لَهُۥ وَلَدُ وَوَرِثَهُۥ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلتُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلشُّدُسُ مِنْ بَعَدِ وَصِسَيَّةٍ يُوصِى

فِي أَوْلَكِ كُم لِللَّاكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً

فُوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَّ وَإِن كَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا

ٱلنِصْفُ وَلِأَبُونِهِ لِكُلِّ وَحِدِمِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن

عِلَى وَ وَمُورِ وَمُورِ وَكُورُ وَكُورُ وَكُورُ وَكُورُ وَكُولُ وَكُورُ وَالْمُورُ ولِكُوالِمُ المُورُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُولِولُولُوالْمُولِ وَالْمُولِولُ وَالْمُولُولُولُ المُولِولُ والمُولِولُ والمُولِقُولُ والمُولِولُولُولُولُ لَالْم

نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ أُلِلَّهِ إِنَّ أُلِلَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا الله

أفعال الدعاء والسندة للمفعول
 أسماء وسفات واقعال منفية

منى • صفات الله عز وجل مدة • أفعال الله عز وجل

اسماء الله الحسنى
 أسماء الله القيدة

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُركَ أَزْوَجُكُمْ إِن لَّرَيكُن لَّهُرَ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنِ وَلَهُرَ } ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنَّ مِمَّا تَرَكُمُمُ مِّنَ بَعَدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْدَيْنُ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَمَةً أَوِ أَمْرَأَةٌ وَلَهُۥ أَخُ أَوْ أَخُتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلشُّدُسُ فَإِن كَانُواۤ أَكُثُرُ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارِّ وَصِيَّةً مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ

اللهُ وَلَكُ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يُطِع ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ. يُدْخِلَهُ جَنَّكتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَكُرُ

خَلِدِينَ فِيهِا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (٣)

وَمَنِ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَّعَكَّ حُدُودَهُۥ يُدَّخِلْهُ

نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابُ مُهُ عِنَالًا فَهِينُ ﴿

وَٱلَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُتَ فِي ٱلْمُيُوتِ حَتَّى يَتُوَفَّنَهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا الله وَٱلَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُ مَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا اللهُ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبِ فَأَوْلَتَبِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُّ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهِ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْئِنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمَّ كُفَّارُّ أُوْلَتِهِكَ أَعْتَدُنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرُهَاۤ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٠)

أفعال الدعاء والسندة للمفعول

سُورَةُ السَّكَّاءُ



﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَامَلَكَتَ أَيْمَنُكُمُّ كِنْبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَعُواْ بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَنفِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْلُم بِهِ مِنْهُنَّ فَعَاثُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةٌ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكُتُ أَيْمَلَكُمُ مِّن فَنَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَأَللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنَ بَعْضِ ۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَاكِ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُحِبِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِ يَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ (١)

وَإِنْ أَرَدَتُهُمُ ٱسْتِبْدَالَ زُوْجٍ مَّكَانَ زُوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَكِيًّا أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْ تَنَا وَإِثْمًا مُّبِينًا اللهِ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدُ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَكُمَّا غَلِيظًا ١١٠ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابِآ وُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ إِنَّهُۥ كَانَ فَنَحِشَةُ وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا اللهِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا ثُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخُواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّذِيَّ أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخَوَاتُكُم مِنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَيَّبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَاآيِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِيَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْهِلُ أَبْنَآيٍكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَكِينِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (٣٠)

« أقعال الدعاء والمستدة لتمقعول

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُريدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن يَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِيُلَا أَن تَكُونَ بِجِكَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمُّ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اللَّ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُوانًا وَظُلُمًا فَسَوْفَ نُصِّلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ ۚ إِن تَجَتَٰنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا نُنَّهَوْنَ عَنْـهُ نُكُفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّلْدَخَلًا كَرِيمًا (اللَّهُ وَلَا تَنْمَنَّواْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عَضَكُمُ عَلَىٰ بَعْضِ لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْتَسَبُواْ وَلِلنِسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكَلْسَبْنَ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْ لِهِ أَعْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَنُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمُ فَاتُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّكَآءِ بِمَا فَضَّكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَغْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَلِهِمْ فَٱلصَّلِحَتُ قَننِنَاتُ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّنِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فِعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَأُضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَكِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ ۖ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنهما فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَ إِن يُرِيدًا إِصْلَكُ ايُوفِق ٱللَّهُ بَيْنَهُ مَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا الله الله الله وَكُوا الله وَكُل الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله وَالله الله عَلَيْ الله وَالله الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّهُ عَلِي اللّه ع إِحْسَنًا وَبِذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَادِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنَّبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿ أَلَّذِينَ يَبُخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَٰ لِهِ ۗ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ فِرِينَ عَذَابًا ثُهِ ينًا (٣)

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ. قَرِينَا فَسَاءَ قَرِينًا ۞ وَمَاذَا عَلَيْهُمْ لَوْءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُ مُ أَلِلَّهُ وَكَانَ أَلِلَّهُ بِهِ مُ عَلِيمًا (٣) إِنَّ أَلِلَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا اللهُ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنَوُلآءِ شَهِيدًا اللهُ يَوْمَبِذِ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَواا ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنُّمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّكُوٰةَ وَأَنتُمْ شَكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُبًا إِلَّاعَابِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُننُم مَّرْضَى أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِنكُم مِنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَلْمَسْئُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ يَحِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ١٠٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِنَبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُواْ ٱلسَّبِيلَ الْنَا

افعال الدعاء والسندة للمفعول
 اسماء وصفات وأفعال منشة

مشأت الله عز وجل
 أشال الله عز وجل

أسماء الله الحسنى • صفات الله أسماء الله القيدة • أفعال الله

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا ١٠٠٠ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَنِهِمُ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَابَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَيْ أَذْبَارِهَآ أَوْنَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّآ أَصْحَبَ ٱلسَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ٧٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُثَرِكُ <u>بِٱللَّهِ</u> فَقَدِٱفْتَرَىٓ إِثْمًا عَظِيمًا اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا اللَّ انظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَىٰ بِدِءٍ إِثْمًا مُّبِينًا ٥٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُلآءِ أَهَدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا (اللهِ

افعال الدعاء والسندة للمشغول
 اسماء وصفات واقعال مشية

صفات الله عز وجل
 أفعال الله عز وجل

اسماء النه الحسي
 أسماء الله القيدة

فيستالاخزاء

تعريف بنَرَمُ لِيزُ الِأَلُولُ

فِيرُ السِّنِي

المُلْأُلُكُ الْمُعْتَجُفُكُ

أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُ مُ ٱللَّهُ ۖ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَنَصِيرًا ﴿ ا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ ۖ أَمَّ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ فَقَدْ ءَاتَيْنَاۤ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلُكًا عَظِيمًا (٥٠) فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمُ سَعِيرًا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَلتِنَا سَوْفَ نُصِّلِهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِعَتْ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَنهِزًا حَكِيمًا ١٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِّي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَآ أَبَداً لَّكُمْ فِهَآ أَزُواجُ مُّطَهَّرَةً وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ٧٠٠ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدُلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِيِّةٍ إِنَّا لَلَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٠) يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُرٌ فَإِن لَنَزَعُلُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَيَّالِيَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنكُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَالِكَ خَيْرٌ وَٱحۡسَنُ تَأُويلًا (اللهِ

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ

وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّاغُوتِ

وَقَدُ أُمِرُوا أَن يَكُفُرُوا بِهِ ، وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ

صَلَلًا بَعِيدًا اللهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَآأُنزَلَ

ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ

صُدُودًا اللهُ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةً بِمَا

قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِٱللّهِ إِنْ أُرَدُنَآ

إِلَّآ إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ

مَافِي قُلُوبِهِمُ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمُ فِي

أَنفُسِهِمْ قُولًا بَلِيغًا اللهِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ

إِلَّالِيُطُكَاعَ بِإِذْ بِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذِ ظَّلَمُوٓ أَنَفُسَهُمْ

جَاآءُوكَ فَأُسْتَغْفَرُواْ اُللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ

لُوَجَدُواْ ٱللَّهَ تُوَّابًا رَّحِيمًا اللَّهُ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ

حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِـدُوا

فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا اللهُ

وَلَوْ أَنَّا كُنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُكُواْ أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْمِن دِيَرِكُمُ مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ - لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ١٠٠ وَإِذَا لَآتَيْنَهُم مِّن لَّدُنَّا ٱلْجُرَّا عَظِيمًا اللَّ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا اللَّا وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَتِيكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّينَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَكَيْكَ رَفِيقًا ﴿ اللَّهُ ذَلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذَرَكُمٌ فَٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعًا اللهِ وَإِنَّ مِنكُوْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتُكُم مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَوْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا اللهِ وَلَبِنَ أَصَابَكُمْ فَضَالٌ مِّنَ اللهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يُكَلِّتُ يَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهُ ﴿ فَلْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْكَ بِٱلْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْيَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِمًا 🖤

وَمَا لَكُورَ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءَ وَالْولْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنآ أَخْرَجْنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لِّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ٧٠٠ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاغُوتِ فَقَانِلُوٓاْ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَانِّ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطِينَكَانَ صَعِيفًا ٧٣ أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكُوٰةَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَغْشُوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَ<mark>بْنَا</mark> لِمَ كَنَبَّتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوْ لَآ أَخَّرُنْنَآ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِبُّ قُلُ مَنْعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلُ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ ٱلَّقَىٰ وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا ١٠٠٠ أَيُنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوَكُننُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمُ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَلَاهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ ءِمِنْ عِندِكَ قُلُكُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَوْلاَءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ ﴿ ﴾ مَّٱ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيَنَ لَلَّهِ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّتَةٍ فَين نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿٧ۗ

ٱللَّهُ لَاۤ إِلَهُ إِلَّاهُو ۚ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَارَيْبَ فِيلَّةٍ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ٧٠ اللهِ فَمَا لَكُو فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَاكُسَبُواْ أَثْرُيدُونَ أَن تَهُدُواْ مَنْ

> أَضَلَ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ مُسَبِيلًا ( الله عَلَى الله عَلَى الله الله ع تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيٓآءَ

> حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمُّ وَلَا نَنَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَانْضِيرًا (٥٠)

> إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ أَوْجَآ وُكُمْ

حَصِرَتَ صُدُورُهُمْ أَن يُقَائِلُوكُمْ أَوْيُقَائِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيَكُمْ فَلَقَائِلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَائِلُوكُمُ

وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا 💮

سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ

مَارُدُّوَاْ إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أُرِّكِسُواْ فِيهَاْ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓ أَإِلَيْكُو

ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْنُلُوهُمْ حَيْثُ

ثَقِقْتُمُو هُمْ وَأُوْلَيَكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهُمْ سُلُطُنَا مُبِينًا (١٠)

وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ١٠٠٠ مَّن يَشْفَعُ شَفَعَةً حَسَنةً يَكُن لَهُ نَصِيبُ مِّنْهَا ۗ وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةُ سَيِّئَةً يَكُن لَهُۥكِفْلُ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُُقِينًا ﴿ ٥٠ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (١٨)

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۗ وَمَن تَوَكَّى فَمَآ أَرْسَلْنكَ

عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ

عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ ۗ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ

مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا

( ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ

فِيهِ ٱخْنِلَافًا كَثِيرًا ۞ وَإِذَاجَآءَهُمُ أَمْرٌ مِّنَٱلْأَمْنِ

أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ- وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أَوْلِي

ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَا بِطُونَهُ, مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ

ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَأَتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠٠

فَقَنِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ ٱلْوُرْمِنِينَ

عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَـُدُ بَأْسَـا

وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئَأُ وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةُ إِلَىٰ أَهْلِهِ } إِلَّا أَن يَصَكَ قُوا لَهُ اللَّهِ كَاكُمُ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمُ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَلِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَاتٍ فَمَن لَمْ يَجِـدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَابَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٠٠ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّهُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ٣ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبْتُهُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَيَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلذُّنْيَ افَعِندَ ٱللهِ مَغَانِدُ كَثِيرَةً كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبُلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواۤ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿

أفعال الدعاء والمستدة للمقعول
 أسماء وسفات واقعال متفية

صفات الله عزوجل
 أفعال الله عزوجل

أسماء الله الحسنى
 أسماء الله القيدة

لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤَّمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِمٍ مَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّ لَأُللَّهُ ٱلمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا (٥٠) دَرَجَنتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَيْحِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ أَلَمْ تَكُنّ أَرْضُ ٱللّهِ وَاسِعَةَ فَنُهَاجِرُواْ فِيهَأْفَأُوْلَيْهِكَ مَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ١٠٠٠ فَأُوْلَيْكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعَفُوَ عَنْهُمْ وَكَاتَ ٱللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا الله هِ وَمَن يُهَاجِرٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةٌ وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِكُهُ ٱلْمُؤْتُ فَقَدُوقَعَ أَجُرُهُ وَعَلَى أَللَّهُ وَكَانَ أَللَّهُ عَفُوزًا رَّحِيمًا (١٠٠٠) وَإِذَا ضَرَبْهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقَصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمَ أَن يَفْلِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينَا (اللهُ

> • أفعال الدعاء والمستدة لتعقمول • أسماء وصفات وأقمال متقبة

صفات الله عز وجل
 أهال الله عز وجل

أسماء الله الحسنى
 أسماء الله القيدة

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَلُوةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَ أُ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَكِ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفُّلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَيَ أَن تَضَعُوٓاْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفرينَ عَذَابًا مُّهِينًا ١٠٠٠ فَإِذَا قَضَيَّتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذَّكُرُواْ ٱللَّهَ قِيكُمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّوْقُوتًا ﴿ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءَ ٱلْقَوَ مِرِ إِن تَكُونُواْ تَأْلُمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ ۚ وَتَرُجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا مَكِيمًا الله إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ عِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلُخَآ بِنِينَ خَصِيمًا (١٠٠٠)

أفعال الدعاء والسندة للمقعول
 أسماء وسفات وافعال منفية

مشات الله عز وجل
 أفعال الله عز وجل

• اسماء الله الحسنى • أسماء الله القيدة

وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠٠ وَلَا تُجْدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا اللَّهُ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ١٠٠٠ هَنَأُنتُمْ هَنَؤُكَآءِ جَدَلُتُمُ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١٠٠٠ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ، عَلَى نَفْسِهِ-وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّةً أَوْ إِثْمُ ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبَرَيَّا فَقَدِ أَحْتَمَلَ بُهِّتَنَّا وَإِثْمًا مُّبِينًا ١٠٠٠ وَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَ مَّت طَا إِفَ ثُهُ مِّنْهُ مُ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمَّ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئبَ وَٱلْجِكُمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعُلَمُ وَكَانَ فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللَّهِ

أفعال الدعاء والسندة للمفعول
 أسماء وسندت والعياد منتبة

صفات الله عز وجل
 أفعال الله عز وجل

أسماء الله الجسنى
 أسماء الله القيدة

اللَّهُ اللَّهُ فِي كَثِيرِ مِّن نَّجُوَلهُمْ إِلَّا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَآءَ مَنْ ضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوَّيْهِ أَجُرًّا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ عَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ عَهَنَّمٌ وَسَآءَتُ مَصِيرًا (١٠٥) إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا الله إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَكُا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطُكُنَّا مَّرِيدًا ﴿ اللَّهُ لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفَرُوضًا الله وَلَأَضِلَّنَّهُمْ وَلَأَمُنِّينَهُمْ وَلَّا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَيِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَنِمِ وَلَّامُ نَهُمْ فَلَيُعَيِّرُكَ خُلُقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّتُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿ اللَّ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمٌّ وَمَايَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطُنُ إِلَّاغُورًا ا وُلْيَهِكَ مَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنَّهَا مِحِيصًا ﴿

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدٌ خِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَآ أَبُدًّا وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١٠٠٠ لَّيْسَ بِأَمَانِيًّكُمُ وَلا آَمَانِي آهُلِ ٱلْكِتَبُ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجُزَبِهِ ع وَلَا يَجِدُ لَهُ، مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٠٠٠ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَاتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِمِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (اللهُ) وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ولِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَأَتَبَعَ مِلَّةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأَتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خِلِيلًا (١٠٠٠) وَلِلَّهِمَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا الله وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُ فِيهِنَّ وَمَا يُتُلِّي عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُوْمُواْ لِلْيَتَكُمَىٰ ۗ بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا الْاللَّا

أفعال الدعاء والمستدة للمقعول



﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًّ أَوْفَقِيرًا فَأَلِلَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَبِعُواْ ٱلْمُوَىَّ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُونَ الْوَتُعُرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَٱلْكِئنبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ ـ وَٱلْكِتَنِ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرُ بأللَّهِ وَمَلَكَ كَيتهِ ، وَكُنُبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفِّرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَكُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُ سَبِيلًا اللهُ بَشِّرِ ٱلمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللهُ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَّاءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ أَنَّ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ يُكُفَوُ بِهَا وَيُسْنَهُوَأُ بِهَا فَلَا لَقُعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ

وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَّصْتُمُ ۖ فَكَلَ تَعِيلُواْ كُلُّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغَين ٱللهُ كُلُّ مِّن سَعَيْهِ } وَكَانَ اللهُ وَاسِعًا حَكِيمًا اللهُ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهُ ۚ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿٣٣﴾ إِن يَشَأُ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ مَن كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِـندَ اللَّهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَكَانَ **ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٣٣**﴾

أفعال الدعاء والسندة للمفعول



هِ لَّا يُحِبُّ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَّ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا لَكُ إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخَفُوهُ أَوْتَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِأُللَّهِ وَرُسُ لِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ١٠٠ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ بِأُللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولْيَإِكَ سَوْفَ يُؤتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ يَسْتَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنَبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنَبًا مِنَ ٱلسَّمَآءَ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٰ أَكْبَرَمِن ذَالِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفُوْنَا عَنِ ذَلِكٌ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلَطَنَا مُّبِينًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الم وَرَفَعَنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيتَهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابِ شُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمُ لَا نَعَدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُ نَامِنُهُم مِّيثَقًا عَلِيظًا ﴿ اللَّهِ اللَّ

أسماء الله الحستى
 أسماء الله القيدة

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓ ٱلْكَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَيفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓا أَلَمُ نَسْتَحُوذَ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَكُمْ مَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ وَلَن يَجِعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَيْفِرِينَ عَلَى ٱلْتُوْمِنِينَ سَبِيلًا (اللَّا إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا فَامُوٓا إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا فَلِيلًا ﴿ اللَّهِ مُذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَاۤ إِلَىٰ هَتَوُلَآءٍ وَلآ إِلَىٰ هَتَوُلآء وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَكُن تِجَدَلَهُ وسَبِيلًا ﴿ ثُنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَنَّخِذُواْ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجَعُكُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَّا مُّبِينًا السَّ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تِجَدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ ا إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَكُمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَيَهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أُجِرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُكُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ سُأَكِرًا عَلِيمًا

أفعال الدعاء والسئدة للمفعول
 أسماء وصفات وأفعال منفية

مغات الله عزوجل
 أفعال الله عزوجل

أسماء الله الحسقى
 أسماء الله القيدة



﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ -وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُّسُ وَهَرُونَ وَسُلَيْهُنَّ وَءَاتَيْنَا دَاوُرِدَ زَبُورًا اللهُ وَرُسُلًا قَدَّ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْك مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا اللهُ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ بَعَدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنِزًا حَكِيمًا اللهُ لَكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ ، بِعِلْمِهِ عَ وَٱلْمَلَتِ كُةُ يَشْهَدُونَ وَكُفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا (٣٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَكَلًا بَعِيدًا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَالِمْ دِيهُمْ طَرِيقًا ١١٥ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَآ أَبَدُ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِمًا حَكِيمًا (١٠٠٠)

فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِاَيْتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْلِيَاءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفُ أَبِلَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠٠ وَبِكُفْرِهِمْ وَقُولِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَنَّا عَظِيمًا (٥٠) وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِكِن شُبِّهَ لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنَّهُ مَا لَهُم بِهِ ء مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱبِّبَاعَ ٱلظَّنَّ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينًا ﴿ ١٠٠ بَلِ زَفْعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الله وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، قَبْلَ مَوْتِهِ، وَبَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ١٠٠ فَيُظُلِّمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا اللهِ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمُوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الله لَكِفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ <mark>بِٱللَّهِ</mark> وَٱلْيَوْمِٱلْآخِرِ أُوْلَيِّكَ سَنُؤْتِهِمٌ أَجُرًا عَظِيًا <sup>(۱۱)</sup>

أفعال الدعاء والسندة للمفعول
 أسماء ومضات وأفعال منفية

صفات الله عز وجل
 أشال الله عز وجل

و أسعاء الله الحسنى وأسماء الله المقيدة

يَّنَأُهُلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمْتُهُمْ أَلْقَنْهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنَهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهُ عَوَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةٌ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَّهُ وَحِدُّ سُبْحَنَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللهِ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكَةُ ٱلْفُرَّبُونَ ﴿ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكَبِّرُ فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَهِيعًا ﴿ اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوَقِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهُ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ ۚ كَا يَكُمُ اللَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّيِكُمْ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴿ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَـُمُواْ بِهِ ِ فَسَـيُدُ خِلْهُمُ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَصِّلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا (٥٧)

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةِ إِنِ ٱمْرُؤُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ, وَلَدُّ وَلَهُ ۥ أُخْتُ فَلَهَا نِصَّفُ مَا تَرَكُ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَمَا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكُ وَإِنكَانُوٓ أَإِخْوَةً رِّجَا لًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنُ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ أَن تَضِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ اللَّ

يَّأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودُ أُحِلَّتُ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَكِمِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحِلُّواْ شَعَكَمٍ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْى وَلَا ٱلْقَلَيْمِدَ وَلَا عَآمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْنَغُونَ فَضُلًا مِّن رَّبِّهِ وَرِضُونًا وَإِذَا حَلَلْنُمْ فَأُصْطَادُواْ وَلَا يَجُرِمَنَّكُمُ شَنَانُ قَوْمِ أَن صَدُّوكُمْ عَن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَ ۖ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْرِواً لُعُدُونِ وَاتَّقُواْ <u>اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ</u> شَدِيدُ الْعِقَابِ 💮

أفعال الدعاء والسندة للمفعول
 أسماء وسشات وأفعال منفية

الزراليكان أ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلِخِنزِر وَمَآ أَهِلَ لِغَيْرِاللَّهِ بِهِ - وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُحُ إِلَّا مَا ذَّكِّينُهُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْ نَقْسِمُواْ بِٱلْأَزُ لَامِ أَذَ لِكُمْ فِسْقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشُونِ أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا فَمَن ٱضْطُرٌ فِي عَخْهُصَةٍ غَيْرُ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٣ يَسْتَالُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَمُمْ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهُ الْيُوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُّ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنابَ حِلُّ لَكُوْ وَطَعَامُكُمْ حِلُ لَهُمُّ وَاللَّحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيَ أَخْدَانِ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَنِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ. وَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَ رُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَيَ أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَآءَ أَحَدُّ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَنَمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ يَجَدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْـهُ مَا يُربِدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلُ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرُكُمُ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاثْفَكُم بِهِ ۚ إِذْ قُلْتُمْ سَكِمَعْنَا وَأُطَعُنَا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيكُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٧٧ يَدَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِّ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَيْ أَلَّا تَعَدِلُواْ أَعَدِلُواْ هُوَأَقَرَبُ لِلتَّقُوَى ۖ وَٱتَّـقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٥ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ

« أهمال الدعاء والسندة للمفعول

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِدِينَاۤ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ (اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوۤ اْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمٌّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَ تَوَكَّل ٱلْمُوَّمِنُونَ الله ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِ بِلَ وَبَعَثْ نَا مِنْهُ مُ ٱثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَبِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَوْةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُم سَيِّكَاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتِ تَجُرْى مِن تُعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ (١٠) فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَلَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيلًا يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ٤ وَنَسُواْ حَظَّا مِّمَا ذُكِّرُواْ بِدِءوَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآبِنَةٍ مِّنَّهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمَّ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَعَرَى ٓ أَخَذْنَا مِيثَنَقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ عَ فَأَغَرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يُومِ ٱلْقِيكَمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصِّنَعُونَ اللهِ يَتَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءً كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَا كُنتُمْ تُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدْ جَاءً كُم مِن ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينُ اللَّهُ مَنِ أَتَّبَعَ رِضُوانكُهُ سُ بُلَ ٱلسَّكَامِ وَيُحْرِجُهُم مِّنَ ٱلظَّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ اللهُ لَقَدْكَ فَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَهُكِمَ قُلُ فَكَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأَمَّكُهُ، وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُ مَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٧٠٠

ميوري التائدة

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَرَىٰ خَنْ أَبْنَكُوا اللهِ وَأَحِبَتُوهُ أَفُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمُ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنتُم بَشَّرُ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بِيْنَهُ مَأْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللهِ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةٍ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَأَلِلَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهِ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ - يَكَوَّ مِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنِّلِيكَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوكًا وَءَاتَكُمْ مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَكْمِينَ ١٠ يَقُومِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدِّسَةَ ٱلَّتِي كَنَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْنَدُواْ عَلَىٓ أَدْبَارِكُمْ فَنَنقَلِمُواْ خَسِرِينَ ١٠ قَالُواْ يَكُمُوسَيْ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا حَتَّى يَغُرُّجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ١٠٠ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُممُّؤُمِنِينَ ٣

أفعال الدعاء والسندة للمفعول
 أسماء وصفات وأفعال منفية

منفات الله عز وجل
 أفعال الله عز وجل

أسماء الله الحستى
 أسماء الله المقيدة

قَالُواْ يَكُمُوسَيْ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبْدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَأَذْهَب أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلآ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ١٠٠ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيُّ فَأَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الله ﴿ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَىٰ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَنُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقَنْكُتَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ٧٠ لَمِنْ بَسَطتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِنَقَنُكِنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقَنُلُكَ إِنِّي آخَافُ ٱللَّهَ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ( إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوٓ أَبِإِتِّمي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ وَذَالِكَ جَزَرُؤُا ٱلظَّالِمِينَ ١١ فَطَوَّعَتُ لَهُ، نَفْسُهُ، قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ، فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ فَبَعَثَ ٱللَّهُ عُرَابًا يَبَحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُ,كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَوَيَّلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ اللَّهِ

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ٧٣ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا أَيْدِيهُ مَا جَزَآءُ بِمَاكُسَبَانَكُنلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ اللهُ فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ عَ وَأُصَّلَحَ فَإِنَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهِ ٱلْمَ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ.مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ فَيَنَأْتُهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ءَامَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقُومِ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِلَةٍ-يَقُولُونَ إِنَ أُوتِيتُ مَ هَلَاَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَّمُ تُؤَّتُوهُ فَأَحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتَنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِن ٱللَّهِ شَيْعًا أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُ مَّ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ (ا

15 Elis 15 Eli

مِنْ أَجْلِ ذَٰ لِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَكَ نَفْسَا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا آخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتُهُ مَ رُسُلْنَا بِٱلْبِيّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ اللَّهُ إِنَّا مَا جَزَرَ وَأُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَكِّبُوا أَوْ تُصَادًا أَن تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْئُ فِي ٱلدُّنْيَ آولَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ أَنَ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ. لَعَلَّكُمْ ثُفُلِحُونَ ﴿ ثَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَكُه لِيَفْتَدُواْ بِدِيمِنَّ عَذَابِيَوْ مِ ٱلْقِيْمَةِ مَا نُقُبِّلَ مِنْهُ مُّ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ

ميونة المائدة

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلشُّحْتُ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُم ۗ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْءا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللَّهِ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَيْةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُولُوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَآ أَوُٰلَتِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ٣٠ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَينِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِنَ كِئَب ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهُدَآءً فَكَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَنِي ثَمَنًا قَلِيلًا ْ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ١٠ وَكُنبُنَا عَلَيْهِمْ فِهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأَذُكَ بِٱلْأَذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنَّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌّ فَمَن تَصَدُّقَ بِهِ عَهُوَ كَفَّارَةٌ لُهُ وَمَن لَّمْ يَعۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوۡلَتَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ۖ

أفعال الدعاء والسندة للمفعول
 والسندة للمفعول
 والمعادة مشارة المفادة

ه صفات الله عز وجل ه أضال الله عز رجل أسماء الله الحسلى

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَّدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَكَ يَهِ مِنَ ٱلتَّوَرَىنةِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَهُدِّي وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (اللهُ وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيل بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيةً وَمَن لَّمْ يَحَّكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهِ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَأُحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهُوَآءَ هُمْ عَمَّا جَآءَ كَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأ وَلُوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوكُمْ فِي مَآ ءَاتَنكُمُ قَاسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُلَيِّ ثُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخَلَلِفُونَ اللَّ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعَ أَهُوَآءَ هُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَٱعْلَمْ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمُّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ (1) أَفَحُكُم ٱلْجَهَلِيَّةِ يَبَغُونَ وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكَمًا لِقَوَّمِ يُوقِنُونَ (0) « أقعال الدعاء والسندة للمذهول



٥ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدَرَيَّ أَوْلِيَآء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعَضَ وَمَن يَتَوَهُّمُ مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمُّ إِنَّ أَللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ (٥) فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَرِعُونَ فِيهُمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ وَفَيْصَبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي ٓ أَنفُسِهِمْ نَدِمِينَ (٥٠) وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَهَنَوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَكِنهُمُّ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ (٥٠) يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَكَّ مِنكُمْ عَن دِينِدِ وَنَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَ أَذِ لَّهِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ يُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَأَهُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ( الله الله عَلَيمُ الله عَلَيمُ الله عَلَيمُ الله عَلَيمُ الله عَلَيمُ الله عَلَيمُ يُقيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤَتُّونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمْ زَكِعُونَ ۞ وَمَنَ يَتَوَلُّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ (٥) يَكَأَيُّهَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْنَجَذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوّا وَلِعِبَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ مِن قَبَلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءٌ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِن كُنهُمُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ ٧٠

أفعال الدعاء والسندة للمفعول
 أسماء وصفات وأفعال منفية

صفات الله عزوجل
 اشال الله عزوجل

ا أسماء الله الحسقي أسماء الله المقيدة

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلِعَبَّا ۚ ذَٰلِكَ بِٱنَّهُمْ قَوْمُرُ لَّايَعْقِلُونَ ٥٠٠ قُلْ يَتَأَهِّلَ ٱلْكِئْبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّاۤ إِلَّا أَنْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنِزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنِزِلَ مِن قَبِّلُ وَأَنَّ أَكُثُرَكُمُ فَاسِقُونَ ( فَ قُلُ هَلَ أُنَيِّتُكُم مِشَرِّمِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّغُوتَ أُولَيِكَ شَرُّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ( فَ وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَقَد دَّ خَلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِدِّ عَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ اللهُ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنَّهُمْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْإِنَّمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَا لَوَلَا يَنْهَا لَهُمُ ٱلرَّبَّانِيُونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْ لِمِهُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلشُّحْتُ لَبِئْسَ مَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ اللهِ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ عُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا عِمَا قَالُواْ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ ۚ وَلَيَزِيدَ كَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رِّبِّكَ طُغْيَكَنَا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْسَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ كُلُّمَآ أَوْقِدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأُهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَاداً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ

أفعال الدعاء والسئدة للمفعول

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقُواْ لَكَفُّرْنَا عَنَّهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ١ وَلُوْأَنَّهُمُ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَيْةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أَنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبْهِمْ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّفْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَايَعْمَلُونَ اللَّهِ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَاۤ أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيْكُ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ هُا بَلَّغْتَ رِسَالْتَهُ. وَأُللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ (٧٠) قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِنَابِ لَسَّتُمُ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَانةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن رَبِّكُمُّ وَلَيَزِيدَتُ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُلغَيَانَا وَكُفُراً فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ مَنْ ءَامَنَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ١١ لَقَدُ أَخَذَنَا مِيثَاقَ بَنَ إِسْرَهِ مِنَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلآ كُلِّهَا جُآءَهُمْ رَسُولُا بِمَا لَاتَهُوَىٓ أَنفُهُمُمْ فَرِيقًا كَذَبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ 🖤

أفعال الدعاء والسندة للمقعول
 اسماء وصفات وأفعال منفية

صفات الله عز وجل
 أفعال الله عز وجل

أسماء الله الحسنى
 أسماء الله القيدة

وَحَسِبُواْ أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَاكِاللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَ يَعْمَلُونَ (١٧) لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَحٌ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَبَنِي إِسْرَوِيلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدَّ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأُونَكُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ (٧٧) لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثُلَائَةٍ وَمَامِنْ إِلَنهِ إِلَّا إِلَنَّهُ وَاحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهِ مَا مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْثُ مَرْكِمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمَّهُ وَصِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُ ٱنظُرْكَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ ٱنظُرْ أَنَّى يُوْفَكُونَ 💜 قُلُ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَأَللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّا

أسماء الله الحسلى
 أسماء الله القيدة

« أقعال الدعاء والسندة للمفعول



قُلْ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرُ ٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمِ قَدْ ضَالُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ كَثِيرًا وَضَالُواْ عَن سَوآءِ ٱلسَّكِيلِ ٧٧ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُرِدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَحُ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ٧٧ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ٧٠٠ تَكْرَىٰ كَيْبِرًا مِنْهُمْ يَتُوَلُّونَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَمُدُرَّانفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَكَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿٠٠) وَلَوْكَ انُواْ يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَالنَّبِي وَمَآ أَنْزِكَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَّآءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَلسِقُونَ (١٠) ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا ۗ وَلَتَجِدَبَ أَقْرَبَهُ م مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَكَرَىٰ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قسيسين وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُونَ (١٨)

وَإِذَا سَمِعُواْ مَآ أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ وَفُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَا ءَامَنَا فَأَكْنُبْنَ مَعَ الشَّيْهِدِينَ (٣٠) وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَاجَآءَ نَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَن يُدَّخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللهِ فَأَنْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّاتٍ تَجَّرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَأْ وَذَالِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ٥٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَايِنِينَآ أُولَيۡنِكَ أَصۡعَلَبُ ٱلْجَحِيمِ ١ كَالُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا آَحَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواْ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعَتَدِينَ اللهِ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِيَّ أَنتُم بِهِ عُمَّوْمِنُونَ ١٠٠ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِٱللَّغُوفِي ٓ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ ٱلْأَيْمَانَ فَكُفَّارَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِمِينَ مِنْ أُوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ لَّ تَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوٓاُ أَيْمَنَكُمْ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ أَ<mark>للَّهُ</mark> لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَكُمْ تَشْكُرُونَ (^^)

أفعال الدعاء والسندة للمفعول

يَّاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَضَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنكُم مُّنهُونَ ١ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُهُمْ فَأَعْلَمُوۤاْ ٱنَّحَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ (٣) لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَصِلُواْ ٱلصَّلِلِحَنتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَأَحْسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ لَأَحْسِنِينَ اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَبْلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمُ وَرِمَاحُكُمُ لِيعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ وِالْغَيْبِ فَمَن اُعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَاكَ فَلَهُ, عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنْلُهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآء مِيثُلُ مَا قَنْلُ مِن ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ عَذُوا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بِلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْعَدُلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ يَعْفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَننَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَن بِينٌ ذُو ٱننِقَامِ (0)

أفعال الدعاء والسندة للمفعول

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةَ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَادُمْتُمْ حُرُماً وَأَتَّ قُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحَشَرُونَ (1) ﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِينَمَا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَيْمِدُ ذَالِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ أَلِلَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَرَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَى عِ عَلِيدُ اللهِ اعْلَمُوا أَنَ ٱللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ اللَّهِ قُل لَّا يَسْتَوى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوَ أَعْجَبُكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُوا أَلِلَهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَكُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبُدُ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْعُلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبُدُ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِيكُ (١٠) قَدَ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصَّبَحُوا بِهَا كَفِرِينَ اللهِ مَاجَعَلُ ٱللَّهُ مِنْ بَعِيرَةٍ وَلَاسَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامْرِ وَلَكِكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَٱكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ

思問到



ا يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ ۖ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَآ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ إِنَّ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَنْبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنكَ إِذُ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَنَذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِيثُ اللهُ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبُ نَا أَنْ ءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوّا ءَامَنّا وَأُشْهَدْ بِأَنَّنا مُسْلِمُونَ إِنَّ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْكِمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱ**للَه**َ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْزُيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَعِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَ نَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّا هِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ ال

وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ تَعَالُواْ إِلَى مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَاوَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابِآءَنَآ أُوَلَوْ كَانَءَابَآؤُهُمْ لَايَعْلَمُونَ شَيَّا وَلَا يَهْ تَدُونَ (٤٠٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَايَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّتُكُمُ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ١٠٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِذَوَا عَدُلِ مِّنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ عَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَعَيِسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِٱرْتَبَتْكُمْ لَا نَشْتَرِى بِدِءتُمَنَّا وَلَوْ كَانَ ذَاقُرُنِي وَلَانَكُتُمُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَالَّمِنَ ٱلْأَثِمِينَ ١٠٠ فَإِنَّ عُيْرَعَلَىٰ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقَّاۤ إِثْمًا فَءَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأُولَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادَنُنَا أَحَقُّ مِنشَهَدَتِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيِّنَا إِنَّا إِذَالَّمِنَ الظَّلِلِمِينَ ١٠٠ ذَلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَا لَهِ عَلَىٰ وَجِهِهَاۤ أَوْ يَخَافُوۤ أَأَن تُرَدَّأَ يَمَٰنُ ابْعَدَ أَيْمُنهُمْ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَوَاسْمَعُواْ وَٱللَّهُ لَايَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ۗ ۞

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمُ ٱللَّهُ مِّ رَبِّناً أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِنكٌ وَأَرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ﴿ ﴿ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۖ فَمَن يَكُفُرُ بَعَدُ مِنكُمْ فِإِنِّي أُعَذِّبُهُ وعَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَأَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠٠ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يُلِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَنهَ يْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنَّ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ أَرْتَعُلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ اللَّ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِي بِهِ ٤ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمَّ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ الله إِن تُعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغَفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ( ١١٨) قَالَ ٱللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّلِدِقِينَ صِدُقُهُمَّ لَكُمْ جَنَّكُ جِّرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهِمَا أَبْدًا رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١١١)

# 1451/1854

ٱلْحَـمَّدُ يِلِّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَٱلظَّلُمَاتِ وَٱلنُّورَّ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَـرُواْ بِرَجِهِمْ يَعْدِلُونَ ۖ ٣ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٓ أَجَلًا وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَهُ, ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ اللَّهُ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ اللَّ وَمَا تَأْنِيهِ م مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَنتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ٤٠٠ فَقَدُكُذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَكُواْ مَاكَانُواْ بِهِ عِيسَتُهْ زِءُونَ ٥ أَلَا يَرَوْاْ كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَكَنَّكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَمٌ نُمِّكِن لَكُورُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجَرِي مِن تَحَنْهِمُ فَأَهْلَكُنْهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخْرِينَ ﴿ وَلَوْنَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنَابًا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنَّ هَنَدَآ إِلَّا سِحُرُّ مُّبِينٌ ٧ ۗ وَقَالُواْ لَوَلَآ أَنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظِرُونَ (٥

« أقعال الدعاء والسندة للمفعول

لِلَّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرًا (١٠٠)

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴾ وَلَقَدِ ٱسْنُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْبِهِ عَيَسْنَهُ رَءُونَ 🕛 قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللَّ قُللِمَن مَّافِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ قُل لِلَّهِ كُنَّ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْ مَةَ لَيَجْ مَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الله ﴿ وَلَهُ مَاسَكُنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ قُلُ أَغَيْرُ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُّ قُلُ إِنِّي أُمِّرْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنَّ أَمْسَامً وَلَاتَكُونَتَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ قُلَّ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٥) مَّن يُصْرَفَ عَنْهُ يَوْمَ إِذِ فَقَدُ رَحِمَهُ وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ١٦ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرّ فَلا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ (٧٧) وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ - وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ (١٨)

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةً قُلُ ٱللَّهُ شَهِيدُ أَبِينِي وَبِيْنَكُمْ ۚ وَأُوحِيَ إِلَىَّ هَٰذَا ٱلْقُرَّ ءَانُ لِأُنذِرَكُم بِدِ وَمَنْ بَلَغٌ أَيِنَّكُمْ لَتَشَّهَ لُدُونَ أَتَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشُهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَّهُ وَكِيدٌ وَإِنَّنِي بَرِيَّ مُمَّا تُشْرِكُونَ اللهُ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْرَفُونَهُ. كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٠ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِئَا يَتِهِ ۗ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ اللهُ وَيَوْمَ نَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكَا وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزَعُمُونَ اللَّ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَكُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ النَّالُورُ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَيْ أَنفُسِهِمْ وَضَـلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُومِهُمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن يَرَوْأُكُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّى إِذَا جَآءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسْلِطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ (0) وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهُلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ 😗 وَلَوْتَرَيَّ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلْيَنْنَا نُرَدُّ وَلَا ثُكَيِّ بِعَايِنتِ <mark>رَبِّنَا</mark> وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٧٧) أفعال الدعاء والسئدة للمفعول



بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُواْ يُخَفُونَ مِن قَبْلُّ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ١٠ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنَّا وَمَا نَحُنُّ بِمَبْعُوثِينَ اللهُ وَلَوْ تَرَيْ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمُّ قَالَ أَلَيْسَ هَلْذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلِنَ وَرَبِّنا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللهُ عَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَ تُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرَنَنَا عَلَىٰ مَافَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ (١٠) وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّالَعِبُ وَلَهُوَّ وَلَلَّذَارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونُّ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللهُ عَلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُو نَكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وَلَكِكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِتَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدُكُذِّ بَتُ رُسُلُ مِّن قَبِيلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَاكُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىَ أَنَهُمْ نَصَّرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ الله وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمًا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيهُم بِاَيَةٍ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ (٣٠)

﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَثُةٌ مِن رَّبِيهِ عَلَيْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنزِّلُ ءَايَةً وَلَكِكِنَّ أَكْتُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٧﴾ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلَيْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمُمُ أَمْثَالُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَنْ ِ مِن شَيَّءُ ثُمَّ إِلَىٰ رَبَّهُمْ يُحْشَرُونَ (٣٨) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَتِنَا صُمُّ وَبُكُمُ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسَّتَقِيمِ (٣) قُلُ أَرَءَيْنَكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَنَكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُدُ صَلدِقِينَ ٤٠٠ بَلَ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدُ أَرُّسَلُنَا إِلَىٰٓ أُمَدِ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْ نَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بِنَضَرَّعُونَ اللهُ فَلُولًا إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتَ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ فَكَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰٓ إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُوا الْحَدِّنَهُم بَغْتَةً فَإِذَاهُم مُّبْلِسُونَ ٣٠٠ أفعال الدعاء والسئدة للمفعول

長に近る

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكِمِينَ ﴿ ثَا قُلْ أَرَءَ يُتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَرَكُمْ وَخَنْءَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مِّنَ إِلَكُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيكتِ ثُكَّ هُمْ يَصْدِفُونَ (1) قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَنْكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهَرَةً هَلْ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُونَ (٧) وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاينتِنا يَمَشُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ (اللَّهُ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآ إِن ٱللَّهِ وَلآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَنَفَكُّرُونَ ٥٠٠ وَأَنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَـرُوٓا إِلَىٰ رَبِّهِ مُّ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ ، وَإِنُّ وَلَا شَفِيعُ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ (٥) وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبِّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَا أُمُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِ مِّن شَيْءٍ فَتُطُّرُدَهُمُّ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ (٥٠

وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوٓا أَهْتَوُلآءِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِمْنَ بَيْنِنَأَ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّلْكِرِينَ ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَنِتِنَا فَقُلُ سَلَنَّمُ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا إِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابَ مِنَ بَعَدِهِ عَوْأَصَلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌرَّحِيمٌ ١٠٠ وَكُذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْكِتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ٥٠ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُكَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لَا أَنْبِعُ أَهْوَآءَ كُمُّ قَدُّ صَلَلْتُ إِذَا وَمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ (٥) قُلْ إِنِّى عَلَىٰ بَيِنْنَةِ مِّن رَّبِّ وَكَذَّبَتُم بِهِ عَلَى بَيْنَةِ مِّن رَّبِّ وَكَذَّبَتُم بِهِ عَالَم تَسْتَعْجِلُونَ بِهِءً إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَيْ يَقُصُّ ٱلْحَقُّ وَهُو خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ﴿ ٥٠ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَاتَسُتَعْجِلُونَ بِهِ - لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ (٥٠) ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُو ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنَبِ مُّبِينٍ (٥)

وَهُوَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّكَمُ بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَنْ جِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهِ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى ٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ اللهُ ثُمَّ رُدُّواً إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَئَهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْخُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْخَسِيِينَ اللهِ قُلْ مَن يُنَجِيكُم مِن ظُلُمُتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ. تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَيِنْ أَجْكَنا مِنْ هَلْذِهِ -لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ وَ أَلُو ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنَّهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ إِن قُلْ هُو الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُدِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ 🐨 وَكَذَّبَ بِهِم قُومُكَ وَهُوَالْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ اللَّهِ لِلَّكُلِّ نَبَإِ مُّسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعَلَّمُونَ ﴿ ١٧ ۖ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَكِنِنَا فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ قَوَامَّا يُنسِينَّكَ لشَّيْطَانُ فَلَانَقَعُدُ بَعَدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ (١٨)

أفعال الدعاء والسندة للمفعول
 اسماء وصفيات واقعال منفية

مقال الله عز رجل

اسماء الله الحسقى
 أسماء الله المقيدة
 أسماء الله المقيدة

وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللهِ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلذُّنْيَأَ وَذَكِّرْبِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسُنُ بِمَا كُسَبَتُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱ<mark>للَّهِ</mark> وَلِيُّ وَلَا شَفِيعُ وَإِن تَعَدِلُ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَٱ أُوْلَيَتِكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُواْ بِمَاكُسَبُواْ لَهُمْ شَرَابُ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ ﴿ قُلُ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَىنَا ٱللَّهُ كَٱلَّذِي ٱسْتَهُوتَهُ ٱلشَّيَاطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ وَأَصْحَلُكُ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱتَّتِنآ قُلِّ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰۗ وَأُمِنَ النُّسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ (٧) وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَأَتَّقُوهُ ۚ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ إِلَيْهِ تُحُشَّرُونَ ۖ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلَكِ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ " عَيْلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَ ٱلْحُكِيمُ ٱلْخَيِيرُ (٣٧

147

الوَّن فَهِيْنُ الْإِجْزَاءُ عَالِمُ اللَّهُ عَلِيمًا للْفَتَجَ

تَعَرَيْفُ بَهُمُ لِمُأْلِالُولَ فَي

الْمُالِكُونِ فِينُ

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَ } إِنَّ أَرَىٰكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالِ ثَمْبِينِ ﴿ كُنَا لِكَ نُرِىٓ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ٧٠٠ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكَبًا قَالَ هَنذَارَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلْاَفِلِينَ ٧٠ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَلْذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّاَلِّينَ ٧٧٧) فَلَمَّارَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَـةُ قَالَ هَلْذَا رَبِّي هَلْذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَكَوُّو إِنِّي بَرِيٓ ءُمِّمَّا ثُشْرِكُونَ (١٧) إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَلَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهُ وَحَاجَّهُ. قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَكَجُّونِي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَسِنَّ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ عَ إِلَّا أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْئَا ۗ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَفَلًا تَتَذَكَّرُونَ ۞ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُتُمُ وَلَاتَغَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُه بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلٌ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلِّبِسُوٓا إِيمَانَهُم بِظُلْمِ أُولَيِّكَ لَمُهُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهُ تَدُونَ ١٩٠ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهَا إِبْرَهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَتِ مَّن نَّشَاءَ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللَّهِ وَوَهَبِّنَا لَهُ وَإِسْحَتَى وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ - دَاوُدِدَ وَسُلَيْمَنَ وَأُيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ۚ وَكَذَالِكَ بَجِّرى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَزَّكُرِيًّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسُّ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّدِلِحِينَ (٥٥) وَإِسْمَنِعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطًا ۚ وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَكَمِينَ ١٠٠ وَمِنْ ءَابَآيِهِمْ وَذُرِّيَّتُهُمْ وَإِخْوَنِهِمْ وَأَجْنَبَيْنَهُ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ (٧٠) ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُ مِ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْخُكُمُ وَٱلنَّبُوَّةَ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَوُّلَآءِ فَقَدْ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَيْفِرِينَ (١٨) أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُدَ لِهُمُ ٱقْتَدِهُ قُل لَّا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَلَمِينَ 🕚

144



﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى يُغْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ ١٠٠ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَّنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَاناً ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرْبِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللَّ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِهُ تَدُواْ بَهَا فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُقَدُ فَصَّلْنَا ٱلْآيِكَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ الله وَهُو ٱلَّذِي أَنشَأَ كُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسَّتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيِنَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ﴿ ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَمْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِنْبَاتَ كُلِّي شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْ رُجُ مِنْهُ حَبًّا ثُمَّرًاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلِعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةُ وَجَنَّنتِ مِّنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلزُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ ٱنظُرُواْ إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَآ أَثُمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَا يَنتِ لِقُوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ أَن وَجَعَلُواْ بِلِّهِ شُرَكَاءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمَّ وَخَرَقُواْ لَهُ, بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْمِ شَبْحَنَهُ، وَتَعَلَى عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ ﴿ بِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُۥ وَلَدٌّ

وَمَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِن شَيْءٍ ۗ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَنَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ عَمُوسَى نُورًا وَهُدَّى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قِرَاطِيسَ تُبِدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّالَمْ تَعْلَمُوٓاْ أَنتُدْ وَلَا ءَابَآ وُكُمُ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١٠٠ وَهَنذَا كِتَنْبُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُهَا ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِـ ۗ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (١٠) وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنزِلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ اللَّوْتِ وَٱلْمَلَيْكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمْ ٱلْيُومَ تُجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحُقَّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايكتِهِ عَسَّتَكَمِرُونَ الله وَلَقَدْ جِئَتُمُونَا فُرَدى كَمَا خَلَقَنَّكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ وَتَرَكَّتُهُ مَّا خَوَّلُنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمَّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرِّكُوُّا لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنْتُمْ تَزَعُمُونَ اللَّ

此识别



﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزُّلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْهِكَةَ وَكُلِّمَهُمُ ٱلْمُوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّاكَانُواْ لِيُوْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثُرُهُمْ يَجْهَلُونَ اللهِ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُحُرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا ۚ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَـ لُوهُۥ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللهِ وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ أَفْعِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقَّتَرِفُونَ ﴿ اللَّهِ الْفَعَيْرِ ٱللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبُ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحُقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ اللَّهِ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدَلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ السَّ وَإِن تُطِعُ أَكْثُرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَكِيل ٱللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَخُرُصُونَ إِنَّا إِنَّا رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ ۗ وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهُ تَدِينَ اللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسَّمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ السَّ

ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَّ خَالِقُ كُلِّ شَيِّ فَأُعْبُدُوهُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِي ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُذَرِكُ ٱلْأَبْصَارَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللَّا قَدْ جَاءَ كُمُ بَصَآ بِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَكَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا أُوَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِعَفِيظٍ اللَّهِ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْكَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ وَلِنُبَيِّنَهُۥ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۖ 💮 ٱلَّبِعْ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِيكَ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُو ٓ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ( اللهِ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ مَآ أَشْرَكُواْ وَمَا جَعَلْنَكُ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ اللَّهِ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ كَذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ شُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَرْجِعُهُمْ فَيُنْبِّثُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ ءَايَّةُ لَّيُوَّمِنُنَّ بِهَا قُلُ إِنَّمَا ٱلْآيِنَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَآ إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ كُمَالُورُ

افعال الدعاء والسندة للمنعول
 اسماء وصفات وافعال منفية

أفعال النه عز وجل

اسماء الله الحسلي
 أسماء الله المقيدة

وَمَالَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّاحَرَّ عَكَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيْضِلُّونَ بِأَهُوَآبِهِم بِغَيْرِعِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ اللَّا وَذَرُواْ ظَابِهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُۥ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلَّإِثْمُ سَيُجْزَوْنَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ١٠٠٠ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَدُيُذَّكِّرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِهِ مَ لِيُجَادِلُوكُمُ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اللَّهِ أَوْمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ، نُورًا يَمْشِي بِهِ عِفِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي ٱلظُّلُمَنتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكُنفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠٠ وَكُذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قُرْيَةٍ أَكَبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَنَ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَاۤ أُوتِىۤ رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ، سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَازُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدًا بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴿ ١١٠

أفعال الدعاء والسندة لنحفعول
 أسماء وصفات وافعال صفية

أضال الله عز رجل

أسعاء الله الحسلى
 أسماء الله المقيدة

فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ ويَشْرَحْ صَدْرَهُ ولِلْإِسْكَوْ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ وضَيَّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَكُ فِي ٱلسَّمَاءِ ۚ كَلَاكَ يَجْعَكُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَهَنَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيِكَتِ لِقَوْمِ يَذَ كُرُونَ اللَّهُ ﴿ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَاءِ عِندَ رَبِّمُ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿١١٧ وَيُوْمَ يَحُشُرُهُمْ جَمِيعًا يَكُمُ عَشَرَ ٱلْجِينَ قَدِ ٱسْتَكُثَرَتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ ۖ وَقَالَ أَوْلِيَ آؤُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبِّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعُضُ نَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَآ أَجُلَنَا ٱلَّذِيَ أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ ٱلنَّارُ مَثُوكَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيثُم عَلِيثُ (١١٠) وَكُذَالِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضُا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهِ يَكُمُعْشَرَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنسِ ٱلْمُ يَأْتِكُمُ رُسُلُّ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَذَاْ قَالُواْ شَهِدُنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا ۖ وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهُمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهِّلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَلِفُونَ 🗥

1 1 1

فيتنالخ المنالخ

• أسماء الله المقيدة

تَعَرَيْفُ بَهُمُ لِأَلْالُولَ قَ

المالك المستحفظ فين

وَلِكُلِّ دَرَجَنَّ مِّمَا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَنِفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَمَا رَبُّكَ بِغَنِفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَآلَ مَعْمَلُونَ وَآلَ مَعْمَلُونَ وَالْكَحْمَةُ إِن يَشَأَهُ كُمَا يَعْمَلُونَ وَالْكَحْمَةُ إِن يَشَأَهُ كُمَا يَدُهِبَكُمُ مَّا يَشَاءُ كُمَا يَدُهِبَكُمُ مَّا يَشَاءُ كُمَا يَدُهِبَكُمُ مَّا يَشَاءُ كُمَا يَدُهِبَكُمُ مِن ذُرِّيتَةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ وَآلَ إِنَّ مَا أَنشَا حَرِينَ وَمَا أَنشُو بِمُعْجِزِينَ وَآلًا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ الْعَلَوْمِ الْعَمَلُوا عَلَى مَكَانَةِكُمُ إِنِي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ الْعَلَمُونَ الْعَمَلُوا عَلَى مَكَانَةِكُمُ إِنِي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ الْعَلَمُونَ الْعَمَلُونَ عَلَمُونَ الْعَمَلُوا عَلَى مَكَانَةِكُمُ إِنِي عَامِلًا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

مَن تَكُوثُ لُهُ، عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ، لَا يُفْلِحُ ٱلظَّٰلِمُونِ

سَآءً مَا يَحْكُمُونَ اللهُ وَكَذَالِكَ زَيِّنَ

لِكَثِيرٍ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَا وَّهُمْ لِيُرَدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمُّ

وَلُوْشَاءَ أَلِلَّهُ مَافَعَ لُوهٌ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ١٧٧

أفعال الدعاء والسئدة لتمفعول
 أسماء وصفات وأفعال منفية

• الفعال الله عز وجل • الفعال الله عز وجل أسماء الله الحسلي
 أسماء الله المقيدة

وَقَالُواْ هَلَذِهِ وَأَنْعَكُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَّا يَظْعَمُهَا ٓ إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُ لَا يَذَكُرُونَ أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآةً عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِم بِمَاكَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهُ ۗ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَـُةُ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَيْ أَزُورِجِنَا وَلِي يَكُن مَّيْسَتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللهِ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَسَلُوا أَوْلَادُهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِعِلْدِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ ٱفْرِرَاةً عَلَى ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ١٠٠٠ ﴿ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ جَنَّلتِ مَّعْهُ وشَكتِ وَغَيْرَ مَعْهُ وشَكتٍ وَٱلنَّحْلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْنَلِفًا أُكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَيبهًا وَغَيْرَ مُتَشَكِبِهِ حُكُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ ويَوْمَ حَصَادِهِ - وَلَا تُسُرِفُوا إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْرِفِينَ اللَّهُ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

• أهال الدعاء والسندة للمفعول • أسماء مسنيات والعال منفية

سَفِي = مِشَاتُ اللهُ عَرَ بدة = أشَعَالُ اللهُ عَرَ

اسماء الله الحسنى
 أسماء الله القمدة

ثَمَنِيَةَ أَزُوكِ ﴿ مِنَ ٱلضَّأْنِ ٱثَّنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱشْكَيْنَّ قُلْ ءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِرِ ٱلْأُنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنتَيَانِي نَبِّ وَفِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ السَّ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنشَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَكَاآءَ إِذْ وَصَّلَاكُمُ ٱللَّهُ بِهَلَذَاْ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ اللَّهُ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَىٰٓ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَـمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْ تَدُّ أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ ءَ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبُّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلُّ ذِي ظُفُر ومِن ٱلْبَقَر وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَاحَمَلَتْ ظُهُورُهُما آو ٱلْحَوَاكِ آوُما ٱخْتَلَطَ بِعَظْمِ ۚ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِم ۗ وَإِنَّا لَصَالِقُونَ ﴿١١٠)

أفعال الدعاء والسندة لنمفعول
 اسماء وصفات واقعال منفية

• فعال الله عز وجل • أضال الله عز وجل

أسماء الله الحسلي
 أسماء الله القيدة

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لُوَ شُاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكَنَا وَلا مَا بَا وَثُنَا وَلا حَرَّمْنَامِن شَيْءٍ كَذَاكِ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَنَا اللَّهِمْ حَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَنَا قُلَّ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۖ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ أَنتُدْ إِلَّا تَخَرُصُونَ ﴿ إِلَّا قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَلِغَةُ فَلُوْ شَآءَ لَهَدَىكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ قُلْ هَلْمُ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشُهُدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنَدًا فَإِن شَهِدُواْ فَكَلَ تَشْهَادُ مَعَهُمَّ وَلَا تَنَّبِعُ أَهْوَاءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَ لَأَخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ 👀 🌼 قُلِّ تَكَالُوْا أَتَلُ مَاحَرَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُواْبِهِ -شَيْعًا وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا نَقَنُ لُوٓا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَقِ ۚ نَّحْنُ نَرِّزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ ۖ وَلَا تَقَـٰنُكُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا مِٱلْحَقِّ ذَٰ لِكُورَ وَصَّىٰكُم بِهِ عَلَيْكُونَ نُعْقِلُونَ (١٥٠)

أفعال الدعاء والسندة للمفعول
 أسماء وصنات وافعال منفية

مغات الله عزوجل
 أضال الله عزوجل

اسعاء الله الحسلى
 أسماء الله المقيدة

وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيسِمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ۖ وَبِعَهْ دِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّـٰكُمْ بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ۖ ۖ ۖ ۖ وَأَنَّ هَلَذَا صِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهٌ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلشُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَهَلْذَا كِئُنْبُ أَنزَلْنَهُ مُبَارِكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أَنزِلَ ٱلكِئنبُ عَلَىٰ طَآبِهَٰتَيْنِ مِن قَبِّلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ ( الله أَوْ تَقُولُوا لَوَ أَنَا آَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنْبُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمَّ فَقَدْ جَاءَ كُم بَيِّنَةُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدَّى وَرَحْمَةُ فَمَنَّ أَظْلَدُ مِتَن كُذَّبَ بِحَايِكتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايننِنَاسُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْيُصَدِفُونَ ﴿ ١٠٥٧

أفعال الدعاء والسندة للمفعول
 أسماء وصفات وأفعال منفية

منهات الله عروجل
 أضال الله عزوجل

اسماء الله الحسنى
 أسماء الله القيدة

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ الْمَكَيْحَكُةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكٌ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُا لَمْ تَكُنُّ ءَامَنَتَ مِن قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً قُلِ ٱننَظِرُوٓا إِنَّا مُننَظِرُونَ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَّكَاثُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْبِئُّهُم بِمَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ المُن مَن جَاءَ بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ، عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِّتَةِ فَلا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠٠ قُلْ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِّ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينَاقِيمًا مِّلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمُعَيَّايَ وَمَمَاقِ بِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَلِمِينَ ﴿١٦٠ كَاشَرِيكَ لَهُۥ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَأُخْرَيَّ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُّنَيِّ عُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ السَّوَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتْهِ فَ ٱلْأَرْضِ وَرَفْعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَآءَ اتَكُورُ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمُ الْالْ

10.

• أسماء الله الشيدة

تَعَرَيْفُ بَهُمُ لِنَزَالِالُولَ

للاناللطيِّجُفِّ

(E) EVI 534

المَصَ اللهِ كِنَابُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَبٌ مِنْهُ لِكُنذِرَ بِهِ ۚ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهِ مُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهِ مُواْ مَآ أَنزلَ إِلَيْكُمُ ۚ مِّن زَّبِّكُرُ وَلَا تَنَّبِعُواْ مِن دُونِهِۦٓأَوْلِيَآءؖ قَلِيلًا مَّاتَذَكُّرُونَ ٣ وَكُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَابِينَاً أَوْ هُمْ قَآبِلُون اللهُ فَمَاكَانَ دَعُونِهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّا أَن قَالُوٓ أَإِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ٥ فَلَنَسْءَكَنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْءَكَ ٱلْمُرْسَلِينَ (١) فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلَّهِ وَمَاكُنَّا غَآبِبِينَ (٧) وَٱلْوَزْنُ يَوْمَيِذٍ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَ زِيثُهُ وَفَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ ﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوْزِينُهُ فَأُولَنَبِكَ ٱلَّذِينَ خَسِـرُوٓا أَنفُكُمُ مِهِمَا كَانُواْ بِعَايَدِتِنَا يَظْلِمُونَ اللَّ وَلَقَدْ مَكَّنَّكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيِشٌ قَلِيلًامَّا تَشُكُرُونَ ١٠٠٠ وَلَقَدْ خَلَقْنَ كُمْ مُمَّ صَوَّرْنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتَ عِكَةِ ٱسْجُدُوا الأَدَمُ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ اللَّ

قَالَ مَامَنَعَكَ أَلَّا تَسَجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَّ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْنَى مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ اللَّهِ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَايِكُونُ لَكَ أَن تَتَّكَبَّرَ فِيهَا فَأَخُرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّنغِرِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ أَنظِرُنِيٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظِرِينَ اللهِ قَالَ فَبِمَاۤ أَغُونِتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ مُمَّ لَا تِينَّهُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيمِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنَّ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآيِلِهِمُّ وَلَا يَجِدُأَ كُثُرَهُمْ شَكِرِينَ ﴿ ١٧﴾ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّذَحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لِأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ اللَّ وَيَتَعَادَمُ أَسَكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَلَاهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّلِمِينَ (١٠) فُوسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطُانُ لِيُبُدِي لَهُمَا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا مَهَ نَكُمَا رَبُّكُما عَنْ هَلَذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَيْلِدِينَ (أَنَّ وَقَاسَمَهُمَآ إِنِي لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ (أَنَّ فَدَلَّنَهُمَا بِغُرُورٍّ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَمُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقَا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَنَادَئِهُمَا رَبُّهُمَا أَلُو أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَكُمَاعَدُوُّمُبِينٌ (٣)

أفعال الدعاء والسندة للمقعول



اللهِ عَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرْ عِندَكُلٌ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ مَا شَرَبُواْ وَلَا تُسُرِفُوا أَ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۦ وَٱلطَّيِّبَنتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوْرِيسَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلَّإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِأَللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ-سُلُطَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ٣٣ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقْدِمُونَ (٣٠) يَبَنِي ٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِنِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَآ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ۖ فَمَنْ أَظُلَا مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كُذَّبَ بِعَايَتِهِ ۚ أُوْلَيْكَ يَنَا هُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِئَبِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ ٧٣

قَالَارَبِّنَاظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّهُ تَغَفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ

ٱلْخَسِرِينَ (٣) قَالَ ٱهْبِطُواْبِعَضُكُرْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُرُ فِي

ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَكُمُّ إِلَى حِينِ ١٠٠ قَالَ فِيهَاتَّحْيُونَ وَفِيهَا

تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ١٠٠ يَبَنِيٓ ءَادَمَ قَدْأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسَا

يُؤرِي سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلنَّقُوَىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ

ءَايَنتِٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ اللَّهِ يَنِيَّءَادَمَ لَا يَفْنِنَنَّكُمُ

ٱلشَّيْطُنُ كُمَّا أَخْرَجَ أَبُويُكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا

لِيُرِيهُ مَاسَوْ عَاتِمِمَا ۚ إِنَّهُ مِينَكُمْ هُوكُوتَهِ مِلْهُ مِنْ حَيْثُ لَانْرُونَهُمُّ

إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيْطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِثُونَ 🖤 وَإِذَا فَعَـكُواْ

فَنْحِشَةُ قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ٓءَابَآءَنَا وَاللَّهُ أُمِّنَا بِهَا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ

لَا يَأْمُحُ بِٱلْفَحْشَآءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ 🗥 قُلْ

أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ

وَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَّكُمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ اللَّ فَرِيقًا

هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلصَّكَلَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ

أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُمَّدُونَ

« أفعال الدعاء والسنَّنة لنمفعول

قَالَ ٱدْخُلُواْ فِي أُمَدِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارَ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةً لَّعَنَتْ أُخْنَهَ آخَنَهُ آحَتَّى إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَكُهُ مْ لِأُولَكُهُمْ رَبُّنَا هَلَؤُلآءِ أَضَلُونَا فَتَاتِهِمْ عَذَابَاضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّالِّرَقَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَّانَعْلَمُونَ (٣) وَقَالَتْ أُولَىٰهُمْ لِأُخْرَانِهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَذَّبُواْ بِتَايَنِنَا وَأَسْتَكُبُرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّ لَهُمْ أَبُوَبُ ٱلسَّمَاءَ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّرِ ٱلْجِيَاطِ وَكَذَالِكَ بَحُرى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ مِن جَهَنَّمَ مِهَادٌّ وَمِن فُوقِهِ مُ غَوَاشِ وَكَذَٰ لِكَ غَجْرِي ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّنلِحَنتِ لَانُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَآ أُولَتِيكَ أَصْعَبُ ٱلْجِنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ وَنَوْعَنَا مَا فِي صُدُودِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرى مِن تَحْنهُمُ ٱلْأَنْهُنُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَىنَا لِهَنذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَآ أَنْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقَّ وَنُودُوٓا أَن تِلَكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ الْ

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ أَن قَدُّ وَجَدْنَا مَاوَعَدَنَا رَبُّنَاحَقًّا فَهَلْ وَجَدتُمُ مَّا وَعَدَرَبُكُمْ حَقَّا قَالُواْنِعَدُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ إِبْيَهُمْ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ثَا ۗ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِٱللَّهِ وَيَبَغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ كَغِرُونَ ١٠٠ وَبَيْنَهُمَا حِجَابُ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ يُعْرِفُونَ كُلّاً بِسِيمَىٰهُمْ وَنَادَوْاْ أَصْعَبَ ٱلْجُنَّةِ أَن سَكَمْ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدُّخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ إِنَّ ۞ ﴿ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصُرُهُمْ يُلْقَاءَ أَصْعَنْ إِلْنَارِ قَالُواْ رَبِّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقُوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (٧٤) وَنَادَى ٓ أَصْعَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَنهُمْ قَالُواْ مَآ أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَاكُنتُمُ تَسَتَكَبِرُونَ ١٠٠ أَهَكَوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقَسَمَتُمْ لاينَا أَهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً الدُّخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَاخَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ (١٠) وَنَادَى ٓ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ أَصْحَبَ ٱلجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْنَ مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُ مَا عَلَى ٱلْكَفرينَ ٥٠ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوَّا وَلَعِبَا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَّا فَٱلْيَوْمَ نَنسَنهُمْ كَمَا نَسُو لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَاذَا وَمَا كَانُواْ بِعَايَنِنَا يَجْحَدُونَ (٥٠

的到沙山

وَلَقَدْ جِثْنَاهُم بِكِنْبِ فَصَّلْنَهُ عَلَىٰ عِلْمِ هُدَّى وَرَحْتُ لِقَوَّمِ يُؤْمِنُونَ اللهِ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ أَيْوَمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ، يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبَّلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَاُلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ (٥٠) إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِسَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْنَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغَيِّى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارِ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخِّرَتِ بِأَمْ فِي ٓ أَلَا لَهُ ٱلْخَافَ وَٱلْأَمْنُ تَبَارِكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالِمِينَ ١٠ اُدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَلَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ أَ حَتَّىَ إِذَآ أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقَّنَكُ لِبَكَدِمَّيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِدِٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِدِء مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ كَذَٰ لِكَ غُرْجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿

أفعال الدعاء والسندة للمفعول
 أسماء وسفات وافعال منفية

معال الله عر وجل أفعال الله عز وجل أسماء الله الحستى
 أسماء الله القيدة

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغُرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ عُواُلَّذِى خَبْثَ لَا يَغْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَاكِ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْنَ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ (٥٠) لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَقَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ أَلِيَّهُ مَالَكُمُ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ (٥٠) قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَبُكَ فِي ضَلَالِ ثُمِينِ ١٠٠٠ قَالَ يَنْقُوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ أَبَلِغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَانَعُلَمُونَ ١٠٠ أُوعِجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللَّهِ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَكُ، فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّهُواْ بِتَايِنِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا عَمِينَ ﴿ إِنَّ ۞ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا نَنَّقُونَ اللهُ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنُرَىٰكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ١١٠ قَالَ يَنقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةُ وَلَكِحِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿٧

أفعال الدعاء والسندة للمفعول
 أسماء وصفات وأفعاق منفية

صفات الله عزوجل
 أشال الله عزوجل

أسماء الله الحسني

أُبَلِغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِي وَأَنَا لَكُو نَاصِعٌ أَمِينُ ﴿ اللَّهِ أَوَعِجَبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَٱذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءً مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخُلْقِ بَصِّطَةً فَأَذْكُرُوٓا ءَالآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُو نُفُلِحُونَ الله قَالُوٓ الْمِثْتَنَا لِنَعْبُدُ اللهَ وَحْدُهُ، وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَآ وُنَا ۖ فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ اللهِ قَالَ قَدُ وَقَعَ عَلَيْكُم مِن رَبِّكُمْ رِجْسُ وَغَضَبُّ أَتُجَدِدُلُونَنِي فِت أَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّانَزُّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطُن فَٱنظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ٧٧٠ فَأَنْجَيَّنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَدُهِ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا ۖ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ الله وَإِلَى تَهُودَ أَخَاهُمْ صَلِيحًا قَالَ يَلْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ اللَّهُ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ عَلَيْرُهُ, قَدْ جَاءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمُّ هَاذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايِئٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَشُّوهَا بِسُوَّءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّ

أفعال الدعاء والسندة للمفعول
 أسماء وصفات وافعال منفية

صفات الله عزوجل
 أفعال الله عزوجي

أسماء الله الحسنى • صفاة
 أسماء الله القيدة • أفعال

وَاذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبُوَّاكُمْ في ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بِيُوتَا فَأُذَ كُرُواْ ءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ﴿ وَالْ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعُلَمُونَ أَنَّ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِّن رَّبِّهِ ۚ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ ـ مُؤْمِنُونَ ٧٠٠ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ اللهُ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوَّا عَنْ أَمْ رَبِّهِ مِّ وَقَالُواْ يَكْصَلِحُ ٱتَّتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنْتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧٧ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمُ جَيْمِينَ (٧٧) فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَقُومِ لَقَدُ أَبْلَغُتُ كُمْ رِسَالَةَ رَبِي وَنَصَحْتُ لَكُمُ وَلَكِينَ لَا يُحِبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ الله وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ۚ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (١٠)

أفعال الدعاء والسندة للمفعول
 اسماء وصفات وافعال منفية

معال الله عز وجل
 أهال الله عز وجل

أسماء الله الحسقى
 أسماء الله القيدة



الْمَلَا أَلْمَلا أُلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لَنُخْرِجَنَكَ يَنشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ نَآ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّاكُرِهِينَ (٨٠) قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كُذِبًّا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّنِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَنَّنَا أَلِلَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَ ٓ إِلَّآ أَن يَشْآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وسِعَ رَبُّنا كُلَّ شَيْءٍ عِلْما عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلُنا ۚ رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَالِحِينَ ﴿٨) وَقَالَ ٱلْكُلَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخْسِرُونَ (١٠) فَأَخَذَ تُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (١٠) ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخُسِرِينَ اللهِ فَنُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقُومِ لَقَدْ أَبْلُغُنُكُمُ وَسَلَاتِ رَبِي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَنْفِرِينَ اللَّ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِّن نَّبِيّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ 🖤 ثُمَّ بَدُّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّرَ ءَابِآءَنَاٱلضَّرَّاءُوَٱلسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَهُم بِغُنَةً وَهُمَلايَشُعُونَ (٥٠

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَنَطَهَرُونَ (١٨) فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلُهُ: إِلَّا ٱمْرَأْتُهُوكَانَتْ مِنَ ٱلْفَكِيرِينَ ﴿ ٢٥ ۗ وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِم مَّطُرًا فَأَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ (١٨) وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهُ مَا لَكُمُ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ، قَدْ جَآءَ تُكُم بَيِنْــُهُ مِّنِ رَّبِّكُمُّ فَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَاتَ وَلَانَبُخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمَّ وَلَانُفُسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ( ﴿ وَلَا نَقَ عُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُواْ إِذْكُنتُمْ قِلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَانظُرُواْ كَنْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كَانَ طَآبِفَةً مِّنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِيَّ أَرْسِلْتُ بِهِ ـ وَطَآبِفَةٌ لَّمْ نُوْمِنُواْ فَأُصْبِرُواْ حَتَّىٰ يَحْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَحَيْرُا لَحَكِمِينَ ﴿٧٠)

أفعال الدعاء والسئدة للمفعول

الإزالة

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَيِّ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَنْحُنَا عَلَيْهِم بَرَكْنتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن كُذَّابُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ أَفَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَيَّ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْكَا وَهُمْ نَابِمُونَ اللهُ أُوأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَأَمِنُواْ مَصَرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠٠ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرْثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعَدِ أَهْلِهَآ أَن لُّونَشَآءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اللهِ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَابِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ أَلِلَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَنِينَ (١٠٠) وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدِ وَإِن وَجَدْنَا آكَثَرُهُمْ لَفُسِقِينَ النا أُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَى بِاكِتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلْإِيهِ فَظَلَمُواْ بِمَا ۖ فَأَنظَرُكَيْفَ كَاتَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُلْسِدِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَكَمِينَ 🔐

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قُدْ جِثُنُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رِّبِّكُمْ فَأَرُسِلْ مَعِيَ بَنِيٓ إِمِّرَآءِيلَ ۖ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِعَايَةٍ فَأَتِ بِهَآإِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ١٠٠ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعُبَانُ ثُيبِينُ ﴿ اللَّهِ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَا هِي بَيْضَاءُ لِلنَّظِرِينَ ١٠٠٠ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاجِرُّ عَلِيمُ اللهُ يُرِيدُ أَن يُغَرِّجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَاتَأُمُرُونَ اللهُ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآبِينِ حَشِرِينَ ١٠ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنجِ عَلِيمِ اللهُ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنكُنَّا نَعَنُ ٱلْعَلِيينَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ السُّ قَالُواْ يَكُمُوسَيَّ إِمَّآ أَن تُلْقِيَ وَإِمَّآأَن نَّكُونَ نَحُنُ ٱلْمُلْقِينَ اللَّهِ قَالَ ٱلْقُوآْ فَلَمَّا ٱللَّقَوَا سَحَـُووًا أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَأَسْتَرْهَ بُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرِ عَظِيمٍ (١١) ﴿ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنَّ أَلْقِ عَصَاكَّ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ اللهِ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبِطَلَمَاكَانُواْيِعَمَلُونَ اللهِ فَعُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَغِرِينَ (١١) وَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ (١٠)

« أقعال الدعاء والسندة للمفعول

المؤالة التاجع

الزالقطع

قَالُوَّا ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ كَالِي رَبِّ مُوسَىٰ وَهَدُرُونَ اللهُ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلُ أَنْ ءَاذَنَ لَكُورٍ إِنَّ هَلَا الْمَكُرُ مَّكُرُ تُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُحْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَ أَفْسَوْفَ تَعْلَمُونَ (١٠٠٠) لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ السَّ قَالُوٓ أَإِنَّاۤ إِلَى رَبِّنا مُنقَلِبُونَ ١٠٠٠ وَمَا نَنقِمُ مِنَّاۤ إِلَّآ أَتْءَامَنَا بِكَايَنتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُنَآرَبُّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفَّنَا مُسْلِمِينَ الله وَقَالَ ٱلْمُلاَ مِن قُومِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبُنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْي، نِسَاءَ هُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَابِهِ رُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓ أَإِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَأُوا لَعَيْهَ أُلِلْمُتَّقِينَ ١٠٠٠ قَالُوا أُودِينَا مِن قَــُبلِ أَن تَـأَتِينَا وَمِنْ بَعَدِ مَاجِئُتَنَاْقَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهُلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْفُ تَعُملُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ أَخَذُنَّا عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّينِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴿٣]

أقدال الدعاء والسئدة للمفعول

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَلِإِمِّ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّتَ ثُهُ يَطَيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُمُ أَلَا إِنَّمَا طَلِيرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَايَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَتٍ مُّفَصَّلَتٍ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمَا تَجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُوْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ اللَّهُ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَكِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَنكَ مَنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقَنَّهُمْ فِي ٱلْمَدِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَٰكِنَاوَكَانُواْ عَنْهَا غَفِلِينَ السَّ وَأُوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَّعَفُونَ مَشَوِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَكْرِبَهَا ٱلَّتِي بَنْرَكْنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَءِ يلَ بِمَاصَبُرُواْ وَدَمَّرْنَا مَا كَابَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقُوْمُهُ, وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿١٣٧

« أَفْعَالَ الدَعَاءِ وَالْسَنَدَةَ لَتُمَفِّعُولَ

وَجَوْزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتُواْ عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامِ لَّهُمَّ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱجْعَلِ لِّنَاۤ إِلَىٰهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَ أُهُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿٣٠ إِنَّ هَنَوُكَآءٍ مُتَبِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبِكِكُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ ۚ قَالَ أَغَيْرُ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَاهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ أَنِجَيْنَكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلَاءٌ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ النَّا ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَكُهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ ۗ أَرْبَعِينَ لَيُلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَى لِمِيقَانِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ،قَالَ رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَكِنِي وَلَكِينِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ, فَسَوْفَ تَرَكَنِي ۚ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَيَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَنَنَكَ تُبُدُّ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مِنِينَ ﴿ اللَّهُ

قَالَ يَنْمُوسَينَ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَكَنِي وَبِكُلُمِي فَخُذْ مَآءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ اللَّهُ وَكُن مِّنَ أَلْشَاكِرِينَ اللَّهُ وَكُتَبْتُ لُهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءِ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُورِيكُرُ دَارَ ٱلْفَاسِيقِينَ ﴿ مَا اللَّهِ سَأَصْرِفُ عَنْءَايَنِي ٱلَّذِينَ يَتَكُبُّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَـرَوْاْ كُلُّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِـنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ ٱلرُّشُدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَكَرُوْاْ سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَيِيلًا ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كُذَّبُواْ بِعَايَنتِكَ وَكَانُواْ عَنْهَا غَنْفِلِينَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا وَلِقَ آءِ ٱلْأَخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعَدِهِ مِنْ خُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ مُخُوارُّ أَلَمْ يَرَوُّا أَنَّهُ ، لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَالِمِينَ ﴿ إِنَّ وَلَاَّ اسْقِطَ فِتَ أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْضَلُواْ قَالُواْ لَبِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

111

أفعال الدعاء والسندة للمفعول



ا وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا اللهُ اللهُ عَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِي أَصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَاءً وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكَتُهُا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَنُؤْتُوك ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم إِتَا يَكِنِنَا يُؤْمِنُونَ اللهِ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيَّ ٱلْأُمِّى ٱلْأُمِّى ٱلَّذِي يَجِدُونَ هُومَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَلَهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَنَبَيِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمَّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيَ أَنزِلَ مَعَهُۥ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ ﴿ فَلُ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ يُحْي وَيُميتُ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَايِهِ وَأُتَّبِغُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِن قُوْمِ مُوسَى أُمَّةً يَهْدُونَ بِٱلْحَقَّ وَبِهِ - يَعُدِلُونَ « أفعال الدعاء والسندة للمفعول

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَن أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُمُونِ مِنْ بَعَدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥ إِلَيْهُ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ﴾ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا يَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتََّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَا لَهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَّا وَكَذَالِكَ جُرِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّ عَاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓاْ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ تَحِيمُ (٣٠٠) وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى ٱلْعَضَبُ أَخَذَا لَأَ لُواحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهمْ يَرْهَبُونَ ﴿ وَالْحَنَّارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ وسَبْعِينَ رَجُلًا لِيمِيقَانِنَا فَلَمَّاۤ أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكُنْهُم مِّن قَبْلُ وَإِيِّنَيَّ أَثَهْ لِكُنَّا مَافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّأَ إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلُّ جَامَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَآءً أَنَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَأَرْحَمَنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنِفرينَ (١٠٠٠)

وَقَطَّعْنَهُمُ ٱثْنَتَىٰ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمَّاْ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَى ٓ إِذِ ٱسْتَسْقَىٰهُ قَوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَأَنْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْعَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مَّشَرَبَهُمْ وَظُلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُوَىٰ ۖ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزْقَنَاكُمْ وَمَ ظُلَمُونَا وَلَكِن كَانُواً أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠٠ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّكًا نَّغُفِرً لَكُمْ خَطِيَّتِكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرُ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهُ وَسْئَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبِيَةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعُدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَــَأْتِيهِـمُ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيُوْمَ لَا يَسْبِتُونَ مَّكَ نَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يُفْسُقُونَ ﴿ ١٣٣ۗ

وَإِذْ قَالَتَ أَمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللَّهُ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ أَنْجَيَّنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذَنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (١١٥) فَلَمَّا عَتَوْاْعَن مَّا نُهُواْعَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِءِينَ الله عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ مَن عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ ۗ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ وَقَطَّعْنَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمَا مِّنْهُمُ ٱلصَّنلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ وَبَلُوْنَهُم بِٱلْحُسَنَاتِ وَٱلسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٦٨ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلَفُ وَرِثُواْ ٱلْكِكْبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَذَنَّ وَيَقُولُونَ سَيُغَفَّرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّشْلُهُ، يَأْخُذُوهُ أَلَوْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِّيثَقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَافِيةٍ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَرُّ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهِ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ اللَّهُ أقعال الدعاء والسندة للمفعول

الزالتياع



﴿ وَإِذْ نَنَقْنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وَظُلَّةٌ ۗ وَظُنُّوٓا أَنَّهُ وَاقِعُ بَهِمْ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نُنَّقُونَ السَّ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِ ذُرِّيَّنَهُمْ وَأَشَّهَدُهُم عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسَتُ بِرَبِكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّاكُنَّاعَنَ هَنذَاغَ فِلِينَ (١٧٠) أَوْ نَقُولُوٓ أَإِنَّمَا أَشُرُكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنُ بَعْدِهِمْ أَفَنُهُلِكُنَا مِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللَّهُ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِنَ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَكِيْنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبِعَهُ ٱلشَّيْطِينُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ ١٠٠ وَلَوْشِئْنَا لَرْفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِكِنَّهُ وَأَخْلَدُ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَيْهُ فَمَسَّلُهُ وَ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِإِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ ذَّ لِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِينَا ۚ فَأُقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللَّهُ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِثَايِنِنَا وَأَنفُسَهُمَ كَانُواْ يِظُلِمُونَ ﴿ ٧٧ مَن يَهِ لِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْ تَدِي وَمَن يُضَلِلَ فَأُولَيَكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (١٧١)

وَلَقَدُ ذَرَأُنَا لِجَهَنَّدَكَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسَ لَهُمْ قُلُوبُ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُّ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِمَا أَوْلَتِهِكَ كَأَلْأَنْعَكِمِ بَلْ هُمْ أَصَلُّ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْغَنفِلُونَ السَّ وَيِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْخُسَّنَى فَأَدْعُوهُ بِهَآ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنَ إِلَيْ مَسَيْجُزُونَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أُمَّةً يَهُدُونَ بِٱلۡحَقِّ وَبِهِۦيَعۡدِلُونَ ﴿ ﴿ وَٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَنِنِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ وَأُمْلِي لَهُمُ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ اللهِ أُولَمْ يَنْفَكُرُواْ مَابِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقَارُبَ أَجَلُهُم مَ فَيِأَيّ حَدِيثٍ بِعَدَهُ ويُؤْمِنُونَ ﴿ مَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَكَ هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنهم يَعْمَهُونَ الله الله يَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُنْ سَنهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقِنهَاۤ إِلَّا هُوَّ ثَقُلُتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغَنَةٌ يَسْعُلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكَثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَنِي ٱلسُّوَةِ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ إِنَّ عُهُواً لَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زُوْجَهَا لِيَسْكُنُ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّنْهَا حَمَلَتُ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعُوا ٱللَّهَ رَبِّهُ مَا لَهِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّنِكِرِينَ اللَّهُ فَلَمَّا ءَاتَنْهُمَا صَلِحًا جَعَلًا لَهُ شُرَكَّاءَ فِيمَآءَاتَنْهُمَاْ فَتَعَلَّى ٱللَّهُ عَمَّايُشْرِكُونَ ﴿ ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخُلَّقُونَ الله وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمُ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ الله وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَا يَتَبِعُوكُمْ سَوَآهُ عَلَيْكُمْ أَدَعُوتُمُوهُمْ أَمُّ أَنتُمْ صَامِتُونَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللهِ عِبَاذُ أَمْثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ أَلَهُمُ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَآأَمُ هُمُ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَآأَهُ لَهُمْ أَعَيْنٌ يُبْصِرُونَ بِهَآأَمُ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِمَا قُلُادْعُواْشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَانُنظِرُونِ ﴿١٠٠٠

إِنَّ وَلِحْيَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَرَّلَ ٱلْكِنَابِّ وَهُوَيَتُولَّى ٱلصَّلِحِينَ اللَّا وَٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَشْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلاَ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ١٧٠ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْفُدَىٰ لايسَمَعُوا وَتَرَكَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمَّ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ اللَّهُ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْنُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْعُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ مِسَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهِ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمْ طَنَّبِفُّ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكُّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ اللهِ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُذُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ اللَّ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِأَيَةٍ قَالُواْ لُولَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَآ أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٓ إِلَىَّ مِن رَّبِيَّ هَلَذَا بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٣ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠٠٠ وَٱذْكُر رِّيِّك فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْعُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْغَيْلِينَ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَبِّك لَايَسْتَكُبُرُونَ عَنْعِبَادَتِهِ عَوَيُسَبِّحُونَهُ, وَلَهُ رِيَسْجُدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

أفعال الدعاء والسندة للمفعول
 أسماء وصفات وأفعال منفية

## MICENTER

يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللَّ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُو بُهُمْ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ ءَاينتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَّكُلُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّارَزَقَنَهُمُّ يُنفِقُونَ اللهُ أُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَأَمُ دَرَجِكَ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيدٌ اللهُ كُمَاۤ أَخْرَجِكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقًامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُيرِهُونَ 💮 يُجَدِدِلُونِكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعَدَ مَا نَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ٥ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّابِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُودُونَ أَنَّ عَيْرُ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ <mark>ٱللَّهُ</mark> أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنِهِ عَوَيَقُطَعَ دَابِرَ ٱلْكَيفرينَ ليُحِقُّ ٱلْحُقُّ وَبُيْطِلُ ٱلْبَطِلُ وَلَوْكُرِهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ()

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَكَتِهِ كُوةِ مُرْدِفِينَ اللَّهِ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشُـرَىٰ وَلِتَطْمَعِنَ بِهِ-قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَرِيزُ حَكِيمُ (١) إِذْيُعَشِيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَنُبْزَلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً لِيُطُهِّرَكُم بِهِ وَيُذُهِبَ عَنكُرُ رِجْزَ ٱلشَّيْطِينِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ (١١) إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَيْمِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَيْتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَٱصْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأُضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ اللَّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَكَإِتَ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١٠) ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَتَ لِلْكَفرِينَ عَذَابَ ٱلنَّادِ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ الْإِذَالَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْزَحْفَافَلاتُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ اللَّهِ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَعِ ذِ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدُ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَّمُ وَ بِنِّسَ ٱلْمَصِيرُ (١١)

144

• أسماء الله القيدة

إِنَ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ إِنَّ ذَلِكُمْ وَأَنَ ٱللَّهَ مُوهِنُكُيْدِ ٱلْكَفرينَ (١١) إِن تَسْتَفَيْحُواْ فَقَدْجَاءَكُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَننَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدٌ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُرُ فِتَتُكُمُ شَيْعًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (اللَّهَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥوَلَا تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ قَالُواْ سَكِعَنَاوَهُمَّ لَايسَـمَعُونَ ١٠٠٠ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآتِ عِندَٱللَّهِٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ١٠٠ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّا شَمَعَهُمَّ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتُوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونِ ۖ ﴾ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحْيِيكُمْ

وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ

تُحْشَرُ ونَ اللَّهُ وَاتَّـ قُواْفِتُنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ

كُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهُ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِرَتَ ٱللَّهَ قَنَاهُمْ وَكَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ

وَلَنْكِرَ ۖ ٱللَّهُ رَمَىٰ وَلِيُسْلِى ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بِكُلَّةً حَسَنًّا

وَاذْكُرُوٓاْ إِذْ أَسُّمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضَّعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ. وَرَزَقَكُمُ مِّنَ ٱلطَّيِّبَنتِ لَعَلَّكُمْ مَشْكُرُونَ اللَّهِ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَاتِكُمُ وَأَنتُمُ تَعُلَمُونَ (٧) وَاعْلَمُوٓا أَنَّمَآ أَمُو َلُكُمْ وَأُولَنُدُكُمْ فِتْنَةُ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُوَ أَجُرُ عَظِيمٌ ١٠٠ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُوٓ أَإِن تَنَّقُوا ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّءَاتِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثِينَةُوكَ أَوْ يَقَتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ آنَ وَإِذَا نُتُلَّى عَلَيْهِمْ ءَاكِتُكَ قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآهُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنَدَأَ إِنْ هَنْذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ٣ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ أَوِٱثْنِينَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ اللَّهِ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَاكَابَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغُفِرُونَ ٣

أفعال الدعاء والسئدة للمفعول



ا وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ مُمْسَدُ وَلِلرَّسُولِ اللَّهِ فَمُسَدُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمِتَمَىٰ وَٱلْمَسَنِكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِأَللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يُوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِّ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ (اللهِ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُّويٰ وَٱلرَّحُبُ أَسْفَلَ مِنكُمٌّ وَلَوْ تَوَاعَكُتُّمْ لَأَخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَكْدِ وَلَكِ إِن لِيُقَضِي ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِلَّ ٱللَّهُ لَسَمِيعُ عَلِيكُ اللَّهُ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَىٰكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَئَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْر وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمٌ إِنَّهُ مَعِلِيمُ إِنَّا الشُّدُورِ (اللَّهُ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمُ فِيّ أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامِنُوۤ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَأَثْبُتُواْ وَاُذْكُرُواْ ا<mark>َللَّهَ كَثِيرًا</mark> لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ 🎱

« أقعال الدعاء والسندة للمفعول

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوٓاْ أَوْلِيآاَءُهُۥ ۚ إِنَّ أَوْلِيٓآؤُهُۥ إِلَّا ٱلْمُنَّقُّونَ وَلَكِئَ أَكُثُرُهُمْ لَايَعْلَمُونَ اللَّهِ وَمَا كَانَ صَلَا نُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاَّةً وَتَصْدِينَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكَنْتُمْ تَكُفُرُونَ ۞ ۚ إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمُو ٰ لَهُمۡ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِ مُ حَسْرَةً ثُمَّ يُعْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفُرُوۤ إِلَىٰ جَهَنَّهُ يُحْشَرُونَ ﴿ إِلَّ لِيمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيتَ بَعْضَ أُدْعَكِي بَعْضِ فَيَرْكُمُهُ وَجَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ وُ فِي جَهَنَّمُ أُوْلَتِمِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهُ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفِّرُ لَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ﴿ وَقَالِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلَّهُ, بِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوَّا فَإِتَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ٣٠ ۗ وَإِن تَوَلَّوْٱ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَئِكُمْ نِعُمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ 💮

أفعال الدعاء والسندة للمفعول

迷幻沙

وَأَطِعُواْ أَلِلَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ اللَّ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِم بَطَرًا وَرِعَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ إِنَّ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَّكُمِّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ مُ يِّنِكُمْ إِنِّ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهَ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١٠٠ إِذْ يَ عُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ غَرَّ هَتَوُلآء دِينُهُمُّ وَمَن يَتُوكَ لَكُ مُلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَن بِيزُ حَكِيمٌ (1) وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتَ كُهُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكَرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (0) ذَلِكَ بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَتَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلُو لِلْعَبِيدِ ﴿ ۖ ۖ ۖ اللَّهُ لَيْسَ بِظُلُو لِلْعَبِيدِ كَدَأْبِ ءَالِ فِزْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِحَايَتِ ٱللَّهِ

أفعال الدعاء والسئدة للمفعول
 أسماء وحشات وأفعال منفية

صفات الله عز وجل
 أفعال الله عز رجل

أسعاء الله الحسلي ٥ :
 أسماء الله القيدة ٥ :

ذَاكَ بِأَتَ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُعَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعُمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَآ كَالِ فِرْعَوْنَ ۚ وَٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمَّ كَذَّبُواْ بِكَايَتِ رَّبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلَّ كَانُواْ ظَلِمِينَ (0) إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥٠٠ ٱلَّذِينَ عَنهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِكُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنَّقُونَ ﴿ فَإِمَّا لَنَّقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ ٥٧ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قُوْمِ خِيَانَةً فَأَنْبِذُ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ (٥٠) وَلَا يَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْسَبَقُوٓ أَإِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ (٥) وَأَعِدُُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ، عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّ كُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نُعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيل ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا نُظُلُمُونَ 🕔 🕏 وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَا وَتُوكِّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ، هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ السَّالِمِ اللهُ

فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِ مُرَّانًا ٱللَّهَ قَويُّ شَكِدِيدُ ٱلْعِقَابِ (٥٠)

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّتَى قُلُ لِمَن فِي أَيْدِيكُم مِن ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ أُخِذَمِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٧٠٠ وَإِن يُربِدُواْ خِيانَنُكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيدُ حَكِيمُ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أَوْلَتَهِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلَيْتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْــتَنَصَرُوكُمُ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبِيْنَهُم مِّيتَنَقُّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴾ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمُ أَوْلِيآهُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ اللهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أَوْلَيۡمِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمُ مَّغْفِرةً وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٧٠٠ وَٱلَّذِينَ اَمَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأَوْلَيْهِكَ مِنكُرْ وَأَوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ <sup>(٥٧</sup>)

غَنِمْتُمْ حَلَالًاطَيِّبَأُواُتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثٌ اللَّهَ

الخالعتان

بَرَآءَةُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنهَدَتُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۖ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمْ عَيْرُهُ عَجِرِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْرَى ٱلْكَنفِرِينَ آلَ وَأَذَنَّ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيَّ أُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ, فَإِن تُبْتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَتَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اللهُ اللَّذِينَ عَنهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمُ يَنقُصُوكُمُ شَيْعًا وَلَمْ يُظْنِهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِم إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ (١) فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلأَشْهُو ٱلْحُرُمُ فَأَقَنْلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَالْمُصْرُوهُمْ وَٱقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينِ ٱسْتَجَارِكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلْهُ ٱللَّهِ ثُمَّاً ٱبْلِغُهُ مَأْمَنَهُۥ ذَالِكَ بِأُنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ١٠٠٠

أفعال الدعاء والسندة للمفعول

IAV

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَشُولِهِ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدتُهُ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحُرَامِ قَمَا ٱسۡتَقَامُواْ لَكُمْ فَٱسۡتَقِيمُواْ لَهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٧ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لِاَيْرَقْبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَاذِمَّةٌ يُرْضُونَكُم بِأَفُورِهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكُثُرُهُمُ فَسِقُونَ ﴿ ﴾ ٱشْتَرَواْ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِي لَا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ لَا يُرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأَوْلَيَإِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ 💮 فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكُوٰةَ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِّ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّ وَإِن لَّكُثُوَّا أَيْمَنَهُم مِّنْ بَعُدِ عَهُدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُوٓاْ أَجِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَآأَيْمُنَ لَهُمْ لَكَأَهُمْ يَنتَهُونَ اللهُ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدُءُوكُمْ أَوَّكَ مَرَّةً

أفعال الدعاء والسندة للمفعول

أَتَّغُشُوْنَهُمُّ فَأَلِّلَهُ أَحَقُّ أَن تَّغُشُوْهُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٣

الز العشار

قَنْتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضْرَكُمُ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَقُوْمِ مُّؤْمِنِينَ ﴿ ثَا ۗ وَيُـذِّهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِ مُر وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ مَكِيمُ اللهُ المُرْحَسِبْتُ مُ أَن تُتَرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَنهَ دُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ١٠ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَنجِدَ أَللَّهِ شَنِهِدِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرَ أُوْلَيَهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ 🖤 إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاقَ ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَىٓ أُوْلَيَهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١٠٠٠ ﴿ ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاَجّ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا مَنُواْ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ مُوَلِّهِمُ وَأَنْفُسِمٍ مُّأَعَظُمُ دَرَجَةً عِنْدَاللَّهِ وَأُوْلَيِّكَ هُرُ ٱلْفَآيِرُونَ 🗥

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْ مَةِ مِّنْهُ وَرِضُوَنِ وَجَنَّتِ لَمُمْ فِيهَ نَعِيثُ مُّقِيثُهُ ﴿ اللَّهُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبُدَّا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ ٓ أَجُرُّ عَظِيمٌ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمُ وَإِخْوَانَكُمُ أُولِيآءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلۡكُفْرَعَلَى ٱلۡإِيمَٰنِ وَمَن يَتُولُلُهُم مِّنكُمْ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلظَّلالِمُونَ اللَّهُ قُلْ إِن كَانَ ءَابَ ٓ أَوُّكُمُ وَأَبْنَ ٓ أَوُ كُمُ وَ إِخْوَانُكُمُ وَأَزُوا جُكُمُ وَعَشِيرَتُكُمُ وَأَمْوَالُ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجِدَرَةُ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاحِكُنُ تَرْضُوْنَهَا ٱلْحَبِّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِ سَبِيلِهِ، فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ اللَّهُ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةً وَيُومَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثُرَتُكُمْ فَلَحِ تُغْن عَنكُمُ شَيْئًا وَضَافَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ ثُمُّ وَلَيْتُم مُّلَدْبِرِينَ ۞ ثُمَّ أَزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَوْ تَرُوهَ وَعَذَّبُ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ وَذَالِكَ جَزَّاءُ ٱلْكَنِفِرِينَ اللَّهُ

119

أفعال الدعاء والسئدة للمفعول

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ عَلَى مَن يَشَاءَ ۗ وَٱللَّهُ عَنَوُرٌ رَّجِيهُ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقْرَنُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلَدُ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ إِن شَآءَ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٠) قَانِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلِلَّهِ وَلَا بِأَلْيَوْ مِ ٱلْأَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَنَبَ حَتَّى يُعُطُّواْ ٱلۡجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَنِغِرُونَ الله وَقَالَتِ ٱلْمِيهُودُ عُنَيْرُ ٱبنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَ رَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قُولُهُم بِأَفُوهِهِمُ يُضَنهُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبُّلُ قَالَا لَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّكَ يُؤْفَكُونَ ﴿ اللَّهُ أَتَّخَكُذُوۤا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمُ أَرْبَ ابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَكُمَ وَمَآ أَمِرُوٓا إِلَّا لِيعَبُ دُوٓا إِلَاهًا وَحِدًا لا إِلَاهُوَ سُبُحَننَهُ، عَمَّا يُشُركُونَ اللهُ

أفعال الدعاء والسئدة للمفعول
 أسماء وصفات وأفعال منفية

• أفعال الله عز وجل • أفعال الله عز وجل

أسماء الله الحستى
 أسماء الله التقيدة

أُرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُ كَيْ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ وَلَوْكِرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ١٠٠ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهُبَانِ لَيَأْكُلُونَ أُمُورَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْمِرَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهُ فِي سَبِيدِلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ أَلِيدِر (" ) يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّ مَ فَتُكُونَ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ مُ هَٰذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَاكُنتُمُ تَكْنِرُونَ ٢٠٠٠ إِنَّ عِـدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَاللَّهِ ٱثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَنْبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّكَمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا ٓ أَرْبَعَتُ حُرُمٌ فَزَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَلَيْلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةً كَمَا نَكُمْ كَأَفَّةُ وَٱعْلَمُواْ أَنَّالُلَّهُ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهُ

يُريدُونَ أَن يُطْفِعُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُوكِهِهِمْ وَيَأْبِ ٱللَّهُ

إِلَّا أَن يُتِءَ نُورَهُ, وَلَوْكَرِهُ ٱلْكَنفِرُونَ ٣٠ هُوَٱلَّذِي

141

رُالِلُوَاكُ فِي يُزِيلُهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

إِليَّةِ بْقِ عَلَى مُعْمِلِنِهُ الْأَلُوالُ

للالثالا

إِنَّمَا ٱلنَّسِيَّءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِّيضَ لُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَ وُوعَامًا وَيُحَرِّمُونَ وُوعَامًا لِيُوَاطِئُواْ عِدَّةَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِّنَ لَهُ مُرسُوَّءُ أَعْمَى لِهِ مُّ وَٱللَّهُ لَايَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ ١٠٠ يَتَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَالَكُمُ إِذَا قِيلَ لَكُمُ الْفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّا قَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُ مِ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ الْمِنِ ٱلْأَخِرَةِ فَمَامَتَنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْأَخِرَةِ إِلَّا قِلِيلٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ اللهُ إِلَّا لَنَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِي ٱثْنَايْنِ إِذْ هُمَا فِٱلْفَارِ إِذْ يَـقُولُ لِصَكِحِيهِ وَلاتَحَـزَنْ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَنَا فَأَنـزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ، عَلَيْهِ وَأَيْدَهُ، بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفَالَيُّ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَ أَوْ ٱللَّهُ عَرْبِزُ حَكِيمٌ اللَّهُ

ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ الَّا وَجَهِدُواْ بِأَمْوَ لِكُمْ وَأَنفُيكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَعُوكَ وَلَكِمِنَ بَعُدُتُ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهُلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَأَللَهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ الله عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَالِدِبِينَ ﴿ ثَا لَا يَسْتَعَذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأُللِّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَلِهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيهِ مُ إِالْمُنَّقِينَ اللهِ إِنَّمَايِسَتَّ فِي نُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱرْتَابَتَ قُلُوبُهُ مَ فَهُمَّ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ ﴿ ﴿ ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُــرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهِ ٱللَّهُ ٱلْبِكَاتَهُمْ فَتَبَّطَهُمُ وَقِيلَ اقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ ﴿ اللَّهِ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّازَادُوكُمُ إِلَّا خَبَالًا وَلاَّ وَضَعُواْ خِلَالَكُمْ يَبَغُونَكُمْ ٱلْفِنْنَةَ وَفِيكُرُ سَمَّاعُونَ لَهُمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِبَّالظَّا بِلِمِينَ ﴿ اللَّهِ

أفعال الدعاء والسئدة للمفعول

الزالعند

لَقَدِ ٱبْتَغَوّْا ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَكَلَّبُواْ لَكَ ٱلْأَمُورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ١٠٠ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ ٱتُذَن لِّي وَلَا نَفْتِنِّي ۖ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُواً وَإِنَّ جَهَنَّهَ لَمُحِيطَةٌ إِلَّكَ فِينَ مُصِيبَةٌ كُولُواْ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَسْتُولُو وَّهُمْ فَرِحُونَ أَنْ قُل لَّن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَـنَاۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتُوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللهُ قُلُهُلُ تَرَيَّصُونَ بِنَآ إِلَّاۤ إِحْدَى ٱلْحُسُنَيَ يَنَّ وَخَنُّ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُرُ ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِّنَ عِندِهِ عَندِهِ عَندِهِ عَندِهِ عَندِهِ عَ أَوْ بِأَيْدِينَا ۚ فَتَرَبَّصُوٓ إَإِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ 😗 قُلُ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لِّن يُنْقَبِّلُ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كَنْتُمْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ أَنَّهُ مُ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوَةُ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَكَ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُكْرِهُونَ ﴿ اللَّهِ

افعال الدعاء والسندة للمفعول
 أسماء وصفات وأفعال منفية

صفات الله عز وجل
 أفعال الله عز وجل

أسماء الله الحسلي
 أسماء الله القيدة

فَلا تُعْجِبْكَ أَمُوَلُهُمْ وَلا آوْلَندُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُ بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ 💮 وَيَحْلِفُونَ بِأَلِلَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُرُ وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفُرَقُونَ ﴿ ۚ ۚ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَـ ۗ الَّوْمَعَكَرَتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلُّواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ وَمِنْهُمْ مَّن يُلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعُطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعُطُوٓاْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ١٠٠ وَلَوْ أَنَّهُ مُرَضُواْ مَا ءَاتَ الْهُ مُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ -وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ (٥٠) ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَرِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ فَلُوجُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَرِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَريضَةً مِّن اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهِ وَمَنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ قُلُ أَذُنَّ خَيْرِ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمُ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُّونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَاجُ أَلِيمٌ اللَّهِ

أقفال الدعاء والسندة للمفعول
 اسماء وصفات واقعال منفية

• صفات الله غروجل • أضال الله عز وجل ه أسماء الله الحسلي • أسماء الله المصيدة

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُولَا وَأُولَكُ اللَّهُ عَلَّهُ مُتَكُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأُسْتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُمُ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاصُّوا أَوْلَهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنيًا وَٱلْأَخِرَةِ وَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ اللهُ ٱلْدَيَأَتِهِمُ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمٍ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَنبِ مَلْتِينَ وَٱلْمُؤْتَفِكَتِ أَلْنَهُمُ رُشُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنَ كَانُواْ أَنفُكُمْ مَ يُظْلِمُونَ اللهِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُوْلِيَآهُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِهِكَ سَيَرْ مُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينٌ حَكِيمٌ اللهُ اللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمٌ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَحْنِهَ ٱلْأَنَّهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَلِيَّابَةً فِي جَنَّاتِ عَدَّنٍّ وَرَضُوانُ مِِّن اللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَالْفُوزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ٧٠﴾

يَعْلِفُونَ بِأَلِلَّهِ لَكُمْ لِيُرْشُوكُمْ وَأَلِلَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَحَقُّ أَنْيُرْضُوهُ إِن كَانُواْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١٠ ۖ ٱلَّهُ يَعْلَمُوٓاْأَنَّـُهُۥ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَبَّ لَهُ وَنَارَ جَهَنَّ مَ خَلِدًا فِيماً ذَالِكَ ٱلْمِنْ وَيُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ يَعَذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلُ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ نُنَيِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓأ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّاتَحُ ذَرُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُ إِنَّ مَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِأَلِلَّهِ وَءَايَنِهِ -وَرَسُولِهِ عَنْ تُمُ تَسُّتَهُزهُونَ ﴿ لَا تَعَنْ لِذُواْقَدُكُفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَنِكُرُ إِن نَعْفُ عَن طَآبِفَةِ مِنكُمْ نُعُذِّبُ طَآبِفَةً بِأَتَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُ مِينًا بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنْكِرِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمُّ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ اللَّهُ وَعَدَاللَّهُ لْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارِنَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ

أفعال الدعاء والسندة للمفعول

يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمُّ وَمَأْوَرُهُمْ جَهَنَّامُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ مَا يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعُدَ إِسْلَمِهِمُ وَهَمُّوا بِمَا لَدً يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ أَللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَّلِهِ ۚ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمُّ وَإِن يَـتُولُواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمُهُ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ 💖 🂠 وَمِنْهُم مَّنْ عَلَهَدَ ٱللَّهُ لَـبِتُ ءَاتَمْنَا مِن فَضَلِهِ عَ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّبْلِحِينَ 💖 فَلَمَّا ءَاتَنَهُم مِن فَضَلِهِ عَ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ اللهُ فَأَعْفَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يُوْمِ يَلْقُوْنَهُ. بِمَآأَخُلُفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُواْيَكُذِبُونَ ٧٧٪ أَلَمْ يَعَلَمُواْ أَتَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَلِهُمْ وَأَتَّ ٱللَّهَ عَلَّكُمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ لْمُؤْمِنِينَ فِ ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ ۫جُهَدَهُ وَيَسَخُرُونَ مِنْهُمُ سَخِرُ اللّهِ مِنْهُمُ وَلَمُهُ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهُ

ٱسْتَغْفِرْ هَٰكُمْ أَوْ لَاتَسْتَغْفِرْ هَكُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ هَكُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنَ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِيُّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهِدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ اللَّهِ فَرِحَ ٱلْمُخَلِّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرَهُوۤ ا أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمُوالِيلَّهِ ۗ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا نَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلُ نَارُ جَهَنَّمُ أَشَدُّحَرًّا لَوْكَانُواْ يَفْقَهُونَ ۞ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبَكُواْ كَثِيرً جَزَآءُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ١٠ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طُآبِهَ قِ مِّنْهُمْ فَأَسْتَغْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا وَلَن نُقَيْنِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُو رَضِيتُم بِٱلْقَعُودِ أُوَّلَ مَنَّةٍ فَٱقَعُدُواْ مَعَٱلْخَيْلِفِينَ ١٩٥ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبْدًا وَلَا نُقُمُّ عَلَى قَبْرِ وَ يَ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَسِقُونَ ( ﴿ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوا لَهُمُ وَأَوْلَكُ هُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ أَلِلَّهُ أَن يُعَذِّبُ بِهَافِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ﴿ مَا وَإِذَا أُنْزِلَتُ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنِهِ دُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعْذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَٱلْقَاعِدِينَ ﴿ ١٠﴾

مِيْتُورَةِ البُّويَيْنِ

الميورة البوكترا

رَضُوا بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ لَا كَنِكُنُ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ جَاهَدُواْ بِأَمُولِلِيمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَيْبِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُوْلَكِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ١٠٠٠ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَعْتِمَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيمَا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَجَاءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَكُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ لَلَّهَ وَرَسُولُهُۥ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلِّيمُ ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِيدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ـ مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَنفُورٌ رَّحِيمٌ (اللهُ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّواْ وَّأَعَيْنُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ (اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ مَعَ ٱلْحَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمُ لَا يُعْلَمُونَ اللَّهُ

أفعال الدعاء والمستدة للمقعول
 أسماء وصفات وأفعال متفية

صفات الله عز وجل
 أفعال الله عز وجل

أسماء الله الحسنى
 أسماء الله القيدة

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمُ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلُ لَا تَعْتَذِرُواْ لَنَ نُّوُّمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ تُركُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشُّهَا لَهُ فَيُنْبِّتُ ثُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنَهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَّ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءٌ بِمَاكَانُو يَكْسِبُونَ ﴿ أَنَّ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ (١٠) ٱلأُعْرَابُ أَشَدُّكُ فُرًا وَنِفَ اقًا وَأَجْدَرُأَ لَّا يَعَلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُوهُ ٱلدُّوآيِرَ عَلَيْهِ مَ دَآيِرَةُ ٱلسَّوَةِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيثٌ ﴿ اللَّهُ وَمِنَ ٱلْأَعْـ رَابِ مَن يُؤْمِرُ فِأَللَّهِ وَٱلْمَيْوَمِ ٱلْأَخِـرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبُنتِ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلُوَتِ ٱلرَّسُولِ ٱلْآ إِنَّهَاقُرُبَةً لَهُمْ سَيُدُخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عِإِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌرَّحِمُّ اللَّهُ عَفُورٌرَّحِمُ

> فات الله عز وجل • افعال الدعاء والمسئدة للمذ أمال الله عز يحل • أسماء ومضات وطعال مذ

أسماء الله الحسلى
 أسماء الله القيدة

رَضُوا بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ لَا كَنِكُنُ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ جَاهَدُواْ بِأَمُولِلِيمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَيْبِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُوْلَكِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ١٠٠٠ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ وَجَاءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَكُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ لَلَّهَ وَرَسُولُهُۥ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلِّيمُ ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِيدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ـ مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَنفُورٌ رَّحِيمٌ (اللهُ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّواْ وَّأَعَيْنُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ (اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مَعَ ٱلْحَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمُ لَا يُعْلَمُونَ اللَّهُ

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمُ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلُ لَا تَعْتَذِرُواْ لَنَ نُّوُّمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ تُركُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشُّهَا لَهُ فَيُنْبِّتُ ثُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنَهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَّ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءٌ بِمَاكَانُو يَكْسِبُونَ ﴿ أَنَّ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ (١٠) ٱلأُعْرَابُ أَشَدُّكُ فُرًا وَنِفَ اقًا وَأَجْدَرُأَ لَّا يَعَلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُوهُ ٱلدُّوآيِرَ عَلَيْهِ مَ دَآيِرَةُ ٱلسَّوَةِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيثٌ ﴿ اللَّهُ وَمِنَ ٱلْأَعْـرَابِ مَن يُؤْمِرُ فِأَللَّهِ وَٱلْمَيْوَمِ ٱلْأَخِـرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبُنتِ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلُوَتِ ٱلرَّسُولِ ٱلْآ إِنَّهَاقُرُبَةً لَهُمْ سَيُدُخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عِإِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌرَّحِمُّ اللَّهُ عَفُورٌرَّحِمُ

وَٱلسَّابِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدُّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجُرِي تَحْتُهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبِدًا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمُ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَاتَعْلَمُهُمَّ نَعَنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيم اللهِ وَءَاخُرُونَ أَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَسَيِّتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ <sup>(ال)</sup> خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنُّ لَهُمْ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكٌ ﴿ إِنَّ الْمُ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَنتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ( أَن وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيرَى اللَّهُ عَمَلَكُور وَرَسُولُهُ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنِهُ عُكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهِ وَءَاخَرُونَ مُرْجُونَ لِأَمْ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ سَ

أفعال الدعاء والمستدة للمقعول
 أسماء وسفات وأفعال مثفية

مفات الله عز وجل
 أفعال الله عز وجل

أسماء الله الحسلى
 أسماء الله القيدة

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِبِهَاْ بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، مِن قَبَّلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَاللَّهُ يَثْمَهُ أِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ الله الله الله الله الله المسجد المستحدة السيس على التَّقُوي مِنْ أُولِ يَوْمِ أَحَقُ أَن تَـقُومَ فِيهِ فِيهِ فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنْطَهَ رُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّلِقِ رِينَ ١٠٠٠ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَكُنُهُ عَلَى تَقُوىَ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُوانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْكَنَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَارٍ فَأَنَّهَارَ بِهِ عِنْ نَارِجَهَنَّمَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ لَايَزَالُ بُنْيَنَهُمُ ٱلَّذِي بَنَوْاْ رِيبَةً فِ قُلُوبِهِ مَ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَأُللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُوٰ لَكُم بِأَنَّ لَهُ مُ ٱلْجَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَـنُلُونَ وَنُقُ نَلُونَ مِنْ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِ ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ وَمَنْ أُوْفَى بِعَهْ دِهِ مِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعُتُم بِهِ ۚ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿

أفعال الدعاء والمستدة للمقعول
 أسماء وصفات وأقعال منفية

سفات الله عزوجل
 أفعال الله عزوجل

أسماء الله الحسلى
 أسماء الله القيدة

ٱلتَّكَيْبُونَ ٱلْعَكِيدُونَ ٱلْحَكِيدُونَ ٱلسَّنَيْجُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّحِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَن ٱلْمُنكَر وَٱلْحَنفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَيَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُواْ أَوْلِي قُرْبِكِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمْ أُنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ اللهَ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرُهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ آ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ وَعَدُقٌ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِي مَلَأُوَّهُ كَالِيمُ اللهُ وَمَاكَاتَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ فَوْمَا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَّى يُبَينَ لَهُم مَّايَتَقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١١٠) إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يُحِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانْصِيرِ اللَّهُ لَقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ قِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَهُ وفُ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مُوانَّهُ وَاللَّ

أفعال الدعاء والسندة للمفعول
 أسماء وسفات وأفعال منفية

صفات الله عز وجل
 أفعال الله عز وجل

أسماء الله الحسل
 أسماء الله القيدة

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا صَاقَتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِ مَ أَنفُكُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لَّا مَلْجَ أَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّديقِينَ اللهُ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْحُوْهُ مُ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ ۚ فَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبُ وَلَا مَخْمُصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ، عَمَلُ صَلِحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّاكُتِبَ هُمُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَةً فَلُوْلَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَـنَفَقُهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قُوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓ الْإِلَيْمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْذَرُونَ اللهِ

أفعال الدعاء والسندة المفعول
 أسماء وسفات وطعال منفية

صفات الله عز وجل
 أفعال الله عز وجل

اسماء الله الحسلی
 أسماء الله القیدا

الَرُّ تِلْكَ ءَايِنتُ ٱلْكِنكِ ٱلْحَكِيمِ (اللهُ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبُّ أَنْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلِ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ ٱلنَّاسَ وَيَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنَّ لَهُمْ قَدُمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّمْ قَالَ ٱلۡكَنِهِ وَنُونَ إِنَّ هَنذَ لَسَكِحُرُّ مُّبِينُّ ۞ ۚ إِنَّ رَبِّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِرِثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِّ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْر ۖ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهْ ِ ـ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمٌ فَأَعْبُ دُوهٌ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعُدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَؤُاْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، لِيجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمُ إِجِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ ۚ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِياءً وَٱلْقَمَر نُورًا وَقَدَّرَهُ مِنَازِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدُدُ ٱلسِّنِيرَ وٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَٰ لِكَ إِلَّا بِٱلْحَقُّ يُفَصِّلُ ٱلْأَيَنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّ فِي ٱخْنِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيْتِ لِقَوْمِ بِـتَّقُوبَ

> أفعال الدعاء والسندة للمفعول ه أسماء وصفات وأفعال مثفيا

• أفعال الله عز وجل

يَّنَا ثُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِـدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ وَ إِذَا مَآ أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ۗ إِيمَنَاً فَأَمَّا ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ فَزَادَتَهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يُسْتَبْشِرُونَ اللهُ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ م مَّرَضُّ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِ مِهُ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَنْفِرُونِ ﴿ ١٦٥ ۗ أُولَا يَرُوْنَ انَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِ مَّتَرَّةٌ أَوْمَرَّتَيْنِ ثُمُّ لَا يَتُوبُونَ وَلَاهُمُ يَذُكُرُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا مَآ أَنْزِلَتُ سُورَةٌ نَظَر بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ هَلَ يَرَدُكُم مِّنَ أَحَدِ ثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُو بَهُم بِأُنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لُقَدُ جَآءَ كُمْ رَسُولِكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ تُّمْ حَريضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ يُهُ وفُكُ رَّحِيهُ اللهُ عَإِن تُولُّواْ فَقُلُ حَسْمِ مُ ٱللَّهُ لَا إِلٰهَ لَاهُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ (١٦) المحكة بوانتها

أفعال الدعاء والمستدة للمقعول

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِنَا غَنِفِلُونَ ٧٣ أُولَيَإِكَ مَأُونَهُمُ ٱلنَّارُبِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهُمْ تَجْرِي مِن تَعَنَّهُمُ ٱلْأَنْهَارُ فِ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ اللَّهُ وَعُولِهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَكُمْ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَنكَمِينَ 🕦 💠 وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ أَسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللهُ وَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآيِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُۥ مَرَّكَأَن لَّمْ يَدْعُنَاۤ إِلَى ضُرِّمَّسَّةٌۥكَذَلِك رُبِّينَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظُلَمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ وَمَاكَانُواْ لِيُوْمِنُواْ كُذَالِكَ بَجُزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّ ثُمَّ جَعَلْنَكُمُ خَكَيْفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ هِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَوْنَ ﴿ اللَّهُ

وَإِذَا تُتَلَىٰعَلَيْهِمْ ءَايَالْنَا بَيِّنَتْ فَالَ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاآءَنَا ٱتَّتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِهَنذَآأَوْبَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أُبَدِّلُهُ مِن تِلْقَاآمِي نَفْسِيَ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى إِلَى إِنْ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١٠٠ قُل لُوْسُاءَ ٱللَّهُ مَا تَكُوَّتُهُ وَكَلَّيْكُمْ وَلاَّ أَدَّرُكُمُ بِهِيَّ وَفَقَدُ لَبِثُتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ وَأَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهَ فَمَنْ أَظُلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَنتِهُ ۗ إِنَّهُ لَايُفُلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلَآ عِشْفَعَتُوْنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلُ أَتُنَبِّعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعَلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَافِ ٱلْأَرْضِ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ۖ وَمَاكَانَ ٱلتَّكَاشُ إِلَّا أَمَّـٰكُ وَحِدَةً فَٱخْتَكَلَفُواْ وَلَوْ لَاكْلِمَ سَبَقَتْ مِن رِّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (١١) وَنَقُولُونَ لُوَلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايِـُةٌ مِّن رَبِّهِ عِفَقُلُ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ بِلِلَّهِ فَأَنْ تَظِرُوٓ إِنِّي مَعَكُم مِّر ﴿ ٱلْمُنْ خَطْرِينَ ﴿ ثَ

أفعال الدعاء والسندة للمفعول



\* لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسُنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ " وَلَاذِلَّةُ أَوْلَتِهِكَ أَصْعَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٣ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةُ مَّا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمً ۗ كَأَنَّمَا أَغْشِيتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمَّا أُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٣٠ وَيَوْمَ غَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَسُّمْ وَشُرَكَآ فُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَا وَهُمُ مَّا كُنْمُ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ۞ فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَعَنْ فِلِينَ اللَّهُ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواً إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَ لَهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهِ ۚ قُلْ مَن يَرْزُفُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَكَرَ وَمَن يُحْرِّجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَيِّرُٱلْأُمْلَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نَنَّقُونَ اللَّهِ فَذَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ٱلْحَقُّ فَمَاذَابِعُدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلَالُّ فَأَنَّ تُصْرَفُونَ ٣٠٠ كُذَالِكَ حَقَّتْ كَامِتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾

وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفُ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّوٓا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دُعَواا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ أَنِجَيْتَنَا مِنْ هَلَذِهِ - لَنَكُونَبُ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللَّهُ فَلَمَّآ أَنْجَلَهُمَّ إِذَا هُمْ يَبَغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَّتَاعَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمُ فَنُنْبِّ ثُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهُ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْلُطَ بِهِـ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَكُمْ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِٱلْأَرْضُ زُخْرُفُهَا وَٱزَّيَّنَتَ وَظَنَ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَلْدِرُونَ عَلَيْهَآ أَنَّهُمْ قَلْدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَّىٰهَآ أَمِّ ٰنَا لَيُلًّا أَوْنَهَازًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كُذَالِكَ نَفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱللَّهُ ۗ يَدْعُوٓ اإِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَنِهِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرُطٍ مُّسْنَقِيمٍ (٥٠)

وَإِذَا ٓ أَذَفَّنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنُ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُ مِمَّكُرٌ فِي

ءَايَانِنَا ۚ قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ

(١) هُوَالَّذِي يُسَيِّرُكُوُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّىٰۤ إِذَاكُنْتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ

قُلْهَلْ مِن شُرَكَآ يِكُو مَّن يَبْدَؤُاْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُدُهُ قُلِ ٱللَّهُ يَسْبَدَؤُا ٱلْخَالْقَ شُمَّ يُعِيدُهُ مَا لَنَّ تُؤْفَكُونَ اللَّ قُلْهَلْ مِن شُرَكًا بِكُرْ مَّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَهَن يَهْدِئ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُنَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُورُ كَيْفَ تَحْكُمُونَ 🐨 وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثُرُهُمُ إِلَّاظَنَّآ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْعً آإِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّ وَمَاكَانَ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَيٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ٧٣ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَةُ قُلُ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ يِّ شْلِهِ ۽ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِ مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْنُمُ صَلِيقِينَ ﴿ ٢٠٠٠ بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ عَوَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُۥكَذَٰ لِكَ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ٣ بِٱلْمُفْسِدِينَ الْ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيَثُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وأَناْ بَرِيَّ ءُمِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْكَانُواْ لَايَعْقِلُوكَ (الْأَ

وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْعُمْيَ وَلَوْ كَانُواْ

لَا يُبْصِرُونَ ٢٣ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِكِنَّ

ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهِ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓا

إِلَّاسَاعَةُ مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ

وَمَا كَانُواْ مُهَ تَدِينَ ١٠٠ وَإِمَّا نُرِينًا كَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْ نَنُوفَيِّنُكَ

فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمُّ ٱللَّهُ شَهِيدُّعَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ اللهُ عُلُلًا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَانَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ إِذَاجَاءَ أَجَلُهُمُ فَلَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (١٠) قُلُ أَرَءَ يْتُمْ إِنْ أَتَكُمُ عَذَابُهُ بِيَكَا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعُجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنْهُم بِلِّءَ اَكْنَ وَقَدُكُنْهُم بِهِ ـ تَسْتَعْجِلُونَ ١٠٠ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلُدِ هَلْ تُجُزُّونَ إِلَّا بِمَا كُنُّهُمْ تَكْسِبُونَ ١٠٠٠ ﴿ وَيَسْتَنْبِ وُنَكَ أَحَقُّ هُوٓ قُلْ إِي وَرَقِي إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ ٥٣﴾

وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَاَّفْتَدَتْ بِهِ ۗ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابَ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ أَنَّ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْآإِنَّ إِنَّ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٠) هُوَ يُحِي وَيُمِيتُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ﴿ إِنَّا يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَّوْعِظُةٌ مِّن رَّبٌكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُودِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ٥٧ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرُحْمَتِهِ عَنِينَ لِكَ فَلْيَفْ رَحُواْ هُوَ خَيْرُ مِتَمَا يَجْمَعُونَ ﴿ فَلَ أَرَءَ يُتُعَرِّمَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمُ مِّرِ وَزْقِ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ ءَآلِلَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْرِ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ (٥٠) وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكُثْرَهُمْ لَا يَشَكُرُونَ اللَّ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَل إِلَّاكُنَّا عَلَيْكُرْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيدُّوَمَا يَعْزُبُ عَن رَّيْكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَلِكَ وَلَآ أَكُبَرُ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينِ (١١)

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيآءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهِ اللَّذِينَ عَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ اللَّهُ لَالْمُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ لَا نَبْدِيلَ لِكَامِنَتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يَحْذُنِكَ قَوْلُهُمْ َ إِنَّا ٱلْمِـزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَن فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِ ٱلْأَرْضُ وَمَا يَتَبِعُ ٱلَّذِينَ يَـدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءً إِن يَـتَّبِعُونَ إِلَّاٱلظَّنَّوَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۚ إِنَّا هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسۡحُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبۡصِرًا ۚ إِنَّ فِ ذَلِكَ لْأَيِئَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ 🖤 قَالُواْ أَتَّخَاذُ ٱللَّهُ وَلَكُمَّ سُبْحَننَهُ وهُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِن سُلُطُن بَهِنذَآ أَنَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَٰذِبَ لَايْفَلِحُونَ اللَّهُ مَتَكُم فِي ٱلدُّنْكَ أَنَّكَ اثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْيَكُفُرُونَ 😗

أفعال الدعاء والمستدة للمفعول

اللَّهُ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوْجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَنْقَوْمِ إِنْ كَانَكُبُرُ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِحَايَنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوٓا إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُونِ اللَّهُ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِّنَ أَجْرٌ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ <sup>(٧</sup>) فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَتَهِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنِنَا ۖ فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنْذَرِينَ اللهُ ثُمَّ بَعَثْنَامِنُ بَعْدِهِ ، رُسُلًا إِلَى قَوْمِ هِمْ فَجَآءُ وهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ عِن قَبْلُ كَذَٰ لِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ ثُمَّ بِعَثْنَا مِنَ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ، إِنَا يَنِنَا فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ﴿٧٠﴾ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ أَإِنَّ هَنذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ ﴿ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَ كُمِّ أَسِحْرُ هَلَا وَلاَ يُفْلِحُ ٱلسَّنحِرُونَ ٧٧) قَالُوٓ أَأَجِئَتَنَا لِتَلْفِئَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَانَعُنُ لَكُمَا بِمُوّْمِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ

أفعال الدعاء والمستدة لنمفعول
 أسماء وصفات وأفعال متفية

صفات الله عز وجل
 أهال الله عز وجل

أسماء الله الحسنى = صف
 أسماء الله القيدة = أفد

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْتُونِي بِكُلِّ سَحِرٍ عَلِيهِ ٧٠٠ فَلَمَّاجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿ ﴿ فَلَمَّاۤ أَلْقَوَاْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُ مِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ (١١) وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنِيدِ وَلَوْكِرِهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ اللَّهِ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰۤ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيهِمْ أَن يَفْلِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ,لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ أَنَّهُ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنُّمُ إِ ءَامَننُم بِأُللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكُّلُوٓ أَ إِن كُننُم مُّسْلِمِينَ ١٠٠ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ قَوَكُلْنَا رَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ٥٠ ۗ وَنَجِّنَا برَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكُفِرِينَ (١٠) وَأَوْحَيْنَ آلِكَ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُونًا وَآجْعَلُواْ بُيُونَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ مُنَّ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبُّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ، زِينَةً وَأَمُولاً فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا رَبِّنَا لِيُضِلُواْ عَن سَبِيلِكَ رَبِّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٓ أَمُورَلِهِمْ وَٱشۡدُدۡعَكَ قُلُوبِهِمۡ فَلَا يُؤۡمِنُواْحَتَّى يَرَوُاْٱلۡعَذَابَٱلۡأَلِيمَ (٥٠٠)

أفعال الدعاء والمستدة للمفعول
 أسماء وصفات وأفعال مثقية

صفات الله عز وجل
 أفعال الله عز وجل

• أسماء الله الأسلى • أسماء الله القيدة

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَٱسْتَقِيمَا وَلَا نَتِّعَآنِ سَجِيلَ ٱلَّذِينَ لَايَعْلَمُونَ ﴿ ١٩﴾ ﴿ وَجَوَزُنَا بِبَنِيٓ إِسْرَ ۗ مِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنَّبُكُهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ, بَغُيَّاوَعَدُوًّا حَتَّى إِذَآ أَدُرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ ، لا ٓ إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنَتْ بِهِ عِنُواْ إِسْرَهِ مِلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ ءَآكَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ فَٱلْيُوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْءَايَنْيِنَا لَغَيْفِلُونَ 🖤 وَلَقَدُ بَوَّأَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مُبَوَّأُ صِدْقٍ وَرَزَقَّنَهُم مِّنَ ٱلطَّيّبَتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ ﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّيمِّمَا أَنْزَلْنَاۤ إِلَيْكَ فَتُ لَا الَّذِينَ يَقُرَءُونَ ٱلْكِتَبِ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رِّيِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ ۗ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (٥٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ اللهُ وَلَوْجَاءَ تُهُمُّ كُلَّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ مَرُوُا ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمَ ﴿ اللهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللّ

فَلُولًا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنْهُا إِلَّا قَوْمَ يُونُسُ لَمَّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿ ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنَتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ١٠ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ قُلِ ٱنْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَوَمَا تُغَنِي ٱلْآيِكَ ثُواَلنَّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ فَهَلَ يَنْفَظِرُونَ إِلَّامِثُلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَأَنْظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُم مِّرِ﴾ ٱلْمُنتَظِرينَ ﴿ اللَّهُ ثُكَّ نُنجِي رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِّ مِن دِينِي فَلَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكِنَ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّكُمْ وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثَالَ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ أَنَّ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنْكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ (١٠٠)



ا وَمَامِن دُآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّاعَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا اللَّهِ عِلْمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ مُّبِينٍ ١ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُۥ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَـبُلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَلَهِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْغُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوّاً إِنْ هَنِذَاۤ إِلَّاسِحْرُ مُبِّينٌ ٧ وَلَبِنْ أَخَّرْنَاعَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةِ مَّعْدُودَةٍ لِّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُۥ ۖ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ (٥) وَلَبِنْ أَذَقَّنَا ٱلْإِنسَكِنَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيْتُوسُ كَفُورٌ ﴿ وَلَهِنَ أَذَقَّنَهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّئَاتُ عَنِيَّ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ 🕚 إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ أَوْلَيَإِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ اللَّ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ أَبِعْضَ مَايُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ إِلِهِ عَلَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَا أَنزلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (١١)

وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَّ وَإِن يُرِدْكَ بِغَيْرٍ فَلَا رَآدٌ لِفَضْلِهِ أَ يُصِيبُ بِهِ، مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةِ -وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ قُلُ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ۗ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ أَوَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴿ وَأَتَّبِعُ مَايُوحَى إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّى يَعْكُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْكَكِمِينَ (اللَّهُ

الْمَرْكِنَابُ أُخْكِمَتُ ءَايَنَكُهُ مُثَمَّ فُصِّلَتْ مِنلَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرِ (١) َلَاتَعَبُدُوۤاْ إِلَّا <mark>ٱللَّه</mark>َ إِنَّنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۖ ۞ وَأَنِٱسْتَغْفِرُواْ رَبُّكُو ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَنِّعْكُم مَّنْعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَضْلَهُۥ وَإِن تَوَلَّوُاْ فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرِ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرَّجِعُكُمُّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيَّءٍ قَ**لِيرٌ ۚ ۚ ٱ**لْآإِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمُ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَاحِينَ يَسْتَغَشُونَ ثِيَابَهُمْ يِعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُۥ عَلِيمُ إِنَّاتِ ٱلصُّدُودِ ۞

« أهمال الدعاء والمستدة لتمقعول

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَهُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَتٍ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِاقِينَ اللَّ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَآ إِلَّهُ إِلَّا هُوِّ فَهَلُ أَنتُم مُّسُلِمُونَ اللَّهُ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَنَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا وَهُرْ فِهَا لاَيْبُخْسُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَحَمِطُ مَاصَنَعُواْفِيهَاوَبُنطِلُ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ (١١) أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بِيِّنَةِ مِّن رَّبِّهِ ، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ ، كِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أَوْلَيْهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ- وَمَن يَكُفُرُ بِهِ-مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِـدُهُۥ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنُهُ إِنَّهُ ٱلْحُقُّ مِن زَّبِّكَ وَلَكِكَنَّ أَكْتُر النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ١٧ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْلَتِهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَتَؤُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِ مَّ أَلَا لَعُ نَدُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُرِكُفِرُونَ 🕚

أُوْلَيْهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَعَفُ لَمُثُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ أَنْ أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّالْاجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ اللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ أَوْلَتِكَ أَصْعَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ اللَّهُ ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَةِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعُ هَلَ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَّا أَفَلَا نَذَكُّرُونَ الله وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثُ اللَّهُ أَنلَّانَعُبُدُوٓ اللَّالِكَالُلَّهُ ۚ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيهِ اللهُ عَمَّالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ، مَا نَرَىنك إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نُرَيْكَ أَتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا زَيْ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظْنُكُمْ كَندِبِينَ اللهُ عَالَيْفَوْمِ أَرَءَيْتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّن رَّبِي وَءَالنَيْنِي رَحْمَةً مَّ إعنده فَعُمَّيتُ عَلَيْكُمُ أَنْلُو مُكُمُّوهَا وَأَنتُمْ لَهُ آكُرهُونَ (١٦)

وَيَقَوْمِ لَآ أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّآإِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى **ٱللَّهِ** وَمَآ أَنَاْ بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّهُم مُّلَاقُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِكِيِّ ۖ أَرَىكُمْ قَوْمًا تَجْمَهُ لُوك اللهُ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِن ٱللهِ إِن طَرَحَ أُمُّمْ أَفَلَا نُذَكَّرُونَ آنَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَاّ أَعْلُمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنْكُمْ لَن يُؤْتِيهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمَّ إِنِّ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكُرْتَ جِدَلْنَا فَأَلِنَابِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال إِنَّمَا يَأْلِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءً وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ٣٠ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصِّحِىٓ إِنْ أَرَدَتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ **ٱللَّهُ** يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمُّ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إِنَّ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَعَكَى إِجْرَامِي وَأَنَا بُرِيَّ ءُ مِّمَا يَجُرُمُونَ 😙 وَأُوحِي إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلاَنْبَتَ إِسْ بِمَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ اللهِ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُحَكِطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظُلَمُوٓ أَإِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ٧٧

أفعال الدعاء والمندة للمفعول
 أسماء وصفات وأفعال منفية

صفات الله عز وجل
 أشال الله عز وجل

أسماء الله الحسلى
 أسماء الله القيدة

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلُكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاًّ مِّن قَوْمِهِ عَسَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخَرُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ فَسَوْفَ تَعُلَمُونَ مَن يَأْلِيهِ عَذَابٌ يُخُزيهِ وَيَعِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ اللَّ حَتَى إِذَا جَآءَ أَمْ مُنَاوَفَارَ ٱللَّنُّورُ قُلْنَاٱحْمِلَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَانِ ٱثْنَانِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْفَوْلُ وَمَنْ ءَامَنْ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ وَإِلَّا قَلِيلٌ ﴿ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ وَقَالَ أَرْكَ بُواْ فِهَابِسْ مِ ٱللَّهِ مَجْرِنهَا وَمُرْسَنهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغُفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠٠ وَهِيَ تَجَرِّي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَنبُنَى ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهُ قَالَ سَنَاوِى إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمْ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴿ وَقِيلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَ لِهِ وَيَنسَمَآهُ أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْفُوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبُّهُ، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَخَكُمُ ٱلْحَكِمِينَ (0)

أفعال الدعاء والمستدة للمفعول
 أسماء وصفات وأفعال متفية

صفات الله عز وجل
 أفعال الله عز وجل

اسماء الله الحسني
 أسماء الله القيدة

تَعَرَيْفُ بِهَمِلْزِ الْأَلَوْلُ فِي

فشركالسيق

المُلْمُلِّمُ المُنْكِينِ

777

مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَبِهِلِينَ (اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْكَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخُسِرِينَ اللَّهِ قِيلَ يَنْوُحُ ٱهْبِطْ بِسَلَامِ مِّنَا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَدٍ مِّمَّن مَّعَكَ أُ وَأُمَّ سُنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَشُهُم مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمُ اللَّ تِلْك مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيمَآ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَاذًا فَأَصْبِرُ إِنَّ ٱلْعَلِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ (اللَّهُ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ أَللَّهُ مَا لَكُم مِّنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُ وَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ٥٠ يَنقُوْمِ لَا أَسْعُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۚ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنِيٓ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۗ ۖ وَيَنْقُوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواً إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَانْنُوَلُوْا مُجْرِمِينَ اللهِ قَالُواْ يَهُودُ مَاجِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَـٰ لِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ "٥٠

افعال الدعاء والسندة للمفعول
 أسماء وسفات وأفعال منشة

صفات الله عز وجل
 أفعال النه عز وجل

اسماء الله الحسنى
 أسماء الله القيدة

إِن نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَينكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَءً قَالَ إِنِّيٓ أُشْمِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓ ا أَنِي بَرِيٓ مُ مِّمَا تُشْرِكُونَ ٤٠٠ مِن دُونِهِ مِن كُونِهِ مَا يُدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَانُنظِرُونِ اللهِ إِنِّي قَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِيَنِهَ ٓ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ اللهُ فَإِن تَوَلُّواْ فَقَدْ أَبْلَغُتُكُمْ مَّآ أَرْسِلْتُ بِهِ ۗ إِلَيْكُمْ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُو وَلَا تَضُرُّونَهُ وَشَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (٥٠) وَلَمَّاجَآءَ أَمْنُ نَا نَجَيْتَ نَاهُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١٠٠ وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُواْبِ اللَّهِ رَبِّهُ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَٱتَّبَعُوٓا أَمْرُكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ١٠٠ وَأَيْعُوا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعُنَةً وَنَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَلَّا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبُّهُمٌّ أَلَابُعُدًالِعَادِ قَوْمِ هُودِ 🕚 🌼 وَإِلَىٰ ثَمُودَأُخَاهُمْ صَـٰلِحَاْقَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسۡتَعۡمَرُكُرُ فَهَا فَٱسۡتَغۡفِرُوهُ ثُكَّ تُوبُوۤاْ إِلۡيَةِ إِنَّ رَبِّ قَرِيبُ مُجِيبُ اللهُ قَالُواْ يَصَلِحُ قَدُكُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَنَدُآٓ أَنُنْهَ سَنَّا أَن نَعَبُدَ مَايَعُبُدُ ءَابَ آؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ مُرِيبٍ (١٠)

أفعال الدعاء والمستدة للمقعول
 أسماء وصفات وأفعال متفية

صفات الله عزوجل
 أفعال الله عزوجل

أسماء الله الحسلى
 أسماء الله القيدة

يف بَمَنْ إِلَاكُونَ فَيْسُونُ الْأَجْرُاءُ

فِينُ السِّنِي

المُلْأُلُونُ المُنْ المُن الم

قَالَتْ يَكُويُلَتَيْ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَاذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَاذَا لَشَيْءُ عَجِيبٌ ﴿ إِنَّ قَالُوٓا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرِّكُنُهُۥعَلَيْكُو أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُۥحَمِيدٌ مِّعِيدٌ ﴿ ٧٧ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ اللهِ إِنَّ إِبْرُهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ ﴿ فَ كَا إِبْرُهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَآ إِنَّهُۥ قَدْجَاءَ أَمْ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَنْ دُودٍ ١٠ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرُعًا وَقَالَ هَـٰذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ﴿ ﴿ وَجَاءَهُ ، قَوْمُهُ ، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ قَالَ يَنقَوْمِ هَنَوُلآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَأَتَّقُواْ أَللَّهَ وَلَا تُحَنِّزُونِ فِي ضَيِّغِيٍّ أَلَيْسَ مِنكُرُ رَجُلُ رَّشِيكُ الله الله الله عَلِمْتَ مَالَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّي وَإِنَّكَ لَنْعَلَمُ مَا نُرِيدُ اللهُ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِيَ إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ ( اللهُ قَالُواُ يَكُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا ٱمْرَأَنْكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصُّبَحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبُحُ بِقَرِيبِ (١٠)

قَالَ يَكَفُوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَءَاتَكِني مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُ فِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ وَهَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرِ اللَّ وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ - نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ -َايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَشُوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُرُ عَذَابُ قَرِيبُ اللهِ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَنَهُ أَيَّامِ إِذَالِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكْذُوبِ اللَّ فَلَمَّا جَآءَ مُمْنَا نَجَيْنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنتَا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِ إِلَّا إِنَّ رَبِّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ اللَّهُ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرهِمْ جَاشِمِينَ اللهُ كَأَن لُمْ يَغْنَوْ أَفِهِمَ أَلْاَ إِنَّ تُمُودَاْ كَ فَرُواْ رَبُّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِتُمُودَ اللَّ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشُرَى قَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَكُم فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيدٍ (اللهُ فَلَمَّا رَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِلُوطٍ ١٠٠ وَأَمْرَأَتُهُ وَآبِمَةٌ فضحكت فبشرنها بإسخنق ومن ورآء إسحق يعقوب (٧)

رُوجِل • أَقْعَالُ الدَّعَاءُ وَالْمَنْدَةُ لَلْمُقَعِ وَجِل • أَسِمَاءُ وَصَفَّتُ وَأَقِمَالُ مِثْنُ

سنى • صفات الله عزّ وج بيد: • أفعال الله عزّ وج

اسماء الله الحسني
 أسماء الله القيدة

تَعَرَيْفُ بِهَمِلِيزَالِالْوَاتَ

أسماء وسفات وأفعال منفية

باء الله الحسنى • صفات الله عزوج باء الله القيدة • أفعال الله عزوج

ار ارزيا ارد

فَلَمَّا جَاءَ أُمْرُ نَاجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ مَنضُودٍ (١٨) مُسُوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ١٠٠٠ ﴿ وَإِلَىٰ مَدِّينَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُوْمِ أَعْبُدُواْ أَلِلَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَلَا نَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَّ إِنِّ أَرَىٰكُم بِغَيْرِ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِر تُحِيطٍ ١٠٠٠ وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۗ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٥٠٠ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُم بِعَفِيظٍ (١٠) قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُنآ أَوْ أَن نَّفَعَلَ فِي أَمْوَ لِنَا مَا نَشَوَوُا إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ فَالَ يَقَوْمِ أَرَءَ يُثُمَّ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا وَمَا أُرِيدُأَنُ أَخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَـٰهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَيْبِ أَسْ اللَّ

ال الدعاء والمسندة للمقعول ماء وصفات وأفعال منفية صفات الله عزوجل
 أفعال الله عزوجل

اسماء الله الحسنى
 أسماء الله القيدة

وَيَنَقُوْمِ لَا يَجُرُمَنَّكُمْ شِقَاقِيَّ أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قُوْمَ نُوْجٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَلِيحٍ وَمَاقَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدِ ١٠٠ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓ اٰإِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَحِيهُ وَدُودٌ اللهِ قَالُواْ يَشْعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلُؤَلَا رَهْطُكَ لُرَجَمْنَكُ وَمَا أَنْتُ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ اللَّ قَالَ يَكَقُومِ أَرَهُطِيَّ أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ اللهُ وَيَقَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَنِكُمْ إِنِّ عَنِمِلًّا سَوْفَ تَعُلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُغَزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَنذِبُ وَأَرْتَقِبُوٓا إِنِّي مَعَكُمُ رَقِيبٌ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا جَآهَ أَمْرُنَا نَجَيَّنَنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكِرِهِمْ جَيْثِمِينَ 😗 كَأْن لِّرْيَغْنُواْ فِيهَآ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْينَ كَمَا بَعِدَتْ ثُمُودُ ١٠٠٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنِتِنَا وَسُلْطَىٰنِ مُّبِينٍ ﴿ ۚ ۚ إِلَىٰ فِـرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُهِ عَفَانَبُكُوا أَمْمَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْمُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ

> سماء الله الحسلى « صفات الله عز وجل » سماء الله الشيدة « أفعال الله عز وجل »

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَّ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ اللهِ وَأَتْبِعُواْ فِي هَاذِهِ - لَعُنَةً وَيُوْمَ ٱلْقِيكَةِ بِئُسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴿ أَنَّ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاكَ عِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكُ مِنْهَا قَـَآيِمُ وَحَصِيدٌ اللَّهِ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن ظُلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ قَكُما أَغْنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لِّمَّاجَآءَ أُمُّرُ رَبِّكَ وَمَازَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبِ " اللَّهِ وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةُ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمُّ شَدِيدُ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةَ ذَالِكَ يَوْمٌ مُجَمَّمُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ ﴿ اللَّهُ وَمَا نُوَخِرُهُ، إِلَّا لِأَجَلِ مَّعُدُودِ إِنَّ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ١٠٠٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمُ فِهَا زَفِيرُ وَشَهِيقُ شَ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالٌ لِمَا يُربِيدُ الله ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجِنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَ الْمَادَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَعْذُوذِ (اللهَ عَلَا عَيْرَ مَعْذُوذِ

فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعُبُدُ هَنَوُلآء مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّنقَبْلُ وَ إِنَّا لَمُوفُوهُمُ نَصِيبَهُمُ غَيْرَ مَنقُوصِ اللهِ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلۡكِتَنَبَ فَٱخۡتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كُلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رِّيِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ الله وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لِيُوَفِّينَهُمْ رَبُّكِ أَعْمَالُهُمَّ إِنَّهُ بِمَايَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهُ فَأَسْتَقِمْ كُمَّآ أُمِرْتَوَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْعَوُّا إِنَّهُ وبِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَلَا تَرَكَّنُوٓ ا إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيآ ءَ ثُمَّ لَانْنَصَرُونَ اللهُ وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ الن واصر فإن الله لايضيع أَجْر ٱلْمُحْسِنِينَ الله فَكُولا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أَوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنِحَيْنَا مِنْهُمَّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أُتُّرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ١١١ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ لَا مُصْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا مَزَالُونَ مُغَلِّلِفِينَ الله الله الله الله الله عَلَقَهُمُّ وَتَمَّتُ كُلِمَةُ رَبُّكُ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتُ كُلِمَةُ رَبِّك لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ وَكُلَّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ عَفُوَّادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُواْعَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَنِمِلُونَ اللَّهِ وَٱننَظِرُوٓا إِنَّا مُننَظِرُونَ الله وَيِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلَّهُ فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ السَّا

الْرِ تِلْكَ ءَايِنتُ ٱلْكِنكِ ٱلْمُبِينِ اللَّهِ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرْءَ الْمُعَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أَنَّ نَعْنُ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَآ أَوْحَيُنَآ إِلَيْكَ هَنْذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ ـ لَمِنَ ٱلْغَيْفِلِينَ ﴿ ۖ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ حَدَّعَشَرَكُو ْكَبَاوَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِ رَأْنُكُمْ إِلِي سَجِدِينَ



قَالَ يَبُنَى ٓ لَا نَقْصُصْ رُءً يَاكَ عَلَى ٓ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدً

إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُقُّ مُّبِيثُ ۞ وَكَذَالِكَ يَجَلِّيكَ

رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، عَلَيْكَ

وَعَلَيْ ءَالِ يَعْقُوبَكُمَا أَتَمَّهَاعَلَىٰ أَبُويْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْحَقَ

إِنَّ رَبِّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ لَقَدْكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَ

ءَايَنْتُ لِّلْسَابِلِينَ ٧ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَىٰ

أَبِينَامِنَّا وَنَحَنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ ۖ ٱقْنُلُواْ

يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَغْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ

بَعْدِهِ عَوْمًا صَلِحِينَ اللهِ قَالَ قَايِلٌ مِّنْهُمْ لَا نَقَنُلُوا يُوسُفَ

وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعَضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ

فَعِلِينَ ﴿ فَالُواْ يَتَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمُنَّا عَلَى نُوسُفَ وَ إِنَّا لَهُ.

لَنَصِحُونَ اللهُ أَرْسِلُهُ مَعَنَاغَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ

لَحَنفِظُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيٓ أَن تَذُهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ

أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّنَّبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَنفِلُونَ ﴿ اللَّ عَالُواْ لَهِنَ

أَكَلُهُ ٱلذِّنَّهُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذًا لَّخَسِمُ وِنَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَنَ ﴿ اللَّهُ

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ عَوَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِيغَيْبَتِ ٱلْجُبِّ وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَتُنْيِّتُنَهُم بِأَمْرِهِمْ هَنَذَاوَهُمْ لَا يَشْعُهُونَ ١٠ وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبُكُونَ (أَنَّ قَالُواْ يَتَأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْ نَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكِّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّتْبُ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْكُنَّاصَدِقِينَ ٧٧ وَجَآءُو عَلَى قَمِصِهِ، بِدَمِ كَذِبُّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمُرَّ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ اللَّهِ وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلُوهُ قَالَ يَكِبُشِّرَى هَذَا غُكُمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغْسِ دَرَهِمَ مَعَدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَيْنُهُ مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ ۚ أَكْرِمِي مَثُونَهُ عَسَىٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَنَّخِذَهُۥ وَلَدَّأُ وَكَالُوكَ مَكَّنًّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ، مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ عَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكَتُرٌ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ١١٠ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ اللَّهُ مُكُمَّا وَعِلْمَا وَكُلَّالِكَ أَخْزَى ٱلْمُحْسِنِينَ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

إِنَّهُ لَا يُفُلِحُ ٱلظَّالِمُونَ آنَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِلِمِّ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ أَن رَّءَا بُرْهَانَ رَبِّهِ عُ كَذَالِكَ لِنَصِّرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوَّءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ. مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ (") وَأَسْتَبَقَا ٱلْبَابَوَقَدَّتْ قَمِيصَهُ. مِن دُبُرِ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِّ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ شُوَّءً الإِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُّ أَلِيمٌ اللهِ قَالَ هِيَ رُودَتْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَاكَ قَمِيضُهُ قُدُّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُو مِنَ ٱلْكَندِبِينَ اللهِ وَإِنكَانَ قَمِيصُهُ، قُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتَ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ اللَّ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ، قُدُّ مِن دُبُرِقَ الَ إِنَّهُ، مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۞ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَنذاً وَأَسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ الله الله الله وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَنَهَا عَن نَّفْسِهِ - قَدْ شَعَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنُرَكِهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ""

وَرَوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ عَوَغَلَّقَتِ ٱلْأَبُوابَ

وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبِّ ٱحْسَنَ مَثُواَى

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَاكَاتَ لَنَآ أَن نُشْرِكَ بِأُللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَاوَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ مَا يَنْصَدِحِنِي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِر ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ الله مَاتَعُبُدُونَ مِن دُونِهِ عَإِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّآ أَنَزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلَطَ نَ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يُصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ أَمَّآ أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَبِّهُ، خَمْراً وَأَمَّا ٱلْأَخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِيهِۦقُضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِيَانِ ١٠٠ وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ مَنَاجٍ مِّنْهُمَا أَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَنْهُ ٱلشَّيْطَكُنُ ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَيْتَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَاثُ وَسَبْعَ سُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَتٍّ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْ يَنِي إِن كُنْتُمْ لِلرُّهُ يَاتَعَبُرُونَ اللَّ

مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ ٧٣٠

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكًا وَءَاتَتْ

كُلُّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنُهُ وَأَكْبَرْنَهُ

وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بَشَرًّا إِنْ هَنذَاۤ إِلَّا مَلَكُ

كَرِيمُ اللهِ قَالَتُ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لَمُتُنَّبِي فِيهِ وَلَقَدُ رَوَدِنَّهُ، عَن

نَّفْسِهِ عَفَاسْتَعْصَمَ وَلَيِن لَمْ يَفْعَلْ مَا عَامُرُهُ ولَيْسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا

مِّنَ ٱلصَّنْغِرِينَ اللَّ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِيَ

إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصُرفْ عَنَّى كَيْدُهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ ٱلْجَهِلِينَ

اللهُ فَأَسْتَجَابَ لَهُ وَرُبُّهُ وَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ

ٱلْعَلِيمُ اللهُ ثُمَّ بَدَا لَكُمْ مِنَ بَعَدِ مَا رَأُواْ ٱلْأَيْتِ لَيَسْجُنُ نَّهُ،

حَتَّى حِينِ (٣٠) وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكِالِّي قَالَ أَحَدُهُ مَآ

إِنِّيٓ أَرَىٰنِيٓ أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْأَخُرُ إِنِّ أَرَىٰنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ

رَأْسِي خُبُرًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ نَيِّتْنَا بِتَأْوِيلِهِ } إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ

ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُما طَعَامٌ تُرْزِقَانِهِ ۗ إِلَّا نَبَأَثُكُما

بتَأْوِيلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيكُمُ أَذَٰ لِكُمَّا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ۚ إِنِّي تَرَكْتُ

أفعال الدعاء والمستدة لتمقعول



 وَمَاۤ أُبَرِّئُ نَفْسِيٓ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَارَةُ ۖ بِٱلشُّوَءِ إِلَّامَا رَحِمَ رَيِّ إِنَّ رَبِي عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِي بِدِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِيٌّ فَلَمَّا كُلِّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ ﴿ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِّ إِنِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ ١٠٠ وَكُذَالِكَ مَكِّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآَّهُ نُصِيبُ برَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءٌ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ( ) وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ٧٠ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿ ۖ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِعَهَازِهِمْ قَالَ ٱنْنُونِي بِأَخِ لَكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَاتَرُونَ أَنِّ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ۞ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِ بِهِ، فَلَاكَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا نُقَدَرِبُونِ 💮 قَالُواْ سَنُزُودُ عَنْـهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ اللَّهِ وَقَالَ لِفِنْيَانِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَاعَنَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا ٱنقَلَبُوٓاْ إِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ فَلَمَّارَجَعُوٓاْ إِلَىٓ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَتَأْبَانَا مُنِعَ مِنَّاٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَآ أَخَانَانَكَتُلٌ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ٣٠٠

فَأَرْسِلُونِ ١٠٠ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافُ وَسَبْعِ سُنْبُكُتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَتِ لَعَلِيّ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمُ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّاقَلِيلَامِ مَّا نَأْ كُلُونَ ٧٤ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ سَبْعٌ شِدَادُيّاً كُلْنَ مَاقَدَّمْتُمْ لَكُنَّ إِلَّا قِلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿ اللَّهُ مُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِك عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ١٠ وَقَالَ ٱلْمَاكُ ٱتَّنُونِ بِهِ أَفَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَعَلَهُ مَا جَالَ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّنِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۖ قَالَ مَاخَطُبُكُنَّ إِذْ رَوَدِتُّنَّ يُوسُفَعَن نَّفْسِهِ - قُلُبَ حَسَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَّءٍ قَالَتِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْخَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رُود تُهُ عَن نَفْسِهِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ (٥٠) ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِي لَمُ أَخُنُهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَايَهْدِى كَيْدَٱ لُخَآبِنِينَ ۗ ٢٠٠

قَالُوٓٱ أَضْغَاثُ أَحْلَامِ وَمَا نَحَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَيْمِ بِعَالِمِينَ ٣

وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكُرَ بَعُدَأُمَّةٍ أَنَا أُنُيِّنُكُمُ بِتَأْوِيلِهِۦ

أفعال الدعاء والمئدة للمقعول
 أسماء وصفات وأفعال منفية

صفات الله عزوجل
 أفعال الله عزوجل

ه أسماء الله الحسلي • أسماء الله القيدة

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَـٰرِقُونَ ﴿ ۖ قَالُواْ وَأَقَبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ اللَّهِ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ، حِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ، زَعِيثُ ﴿ اللَّهِ عَالُواْ تَأَلَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ م مَّاجِعْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَـُرقِينَ اللهُ قَالُواْ فَمَاجَزُ وُهُ وَإِن كُنْتُمُ كَنْدِبِينَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ جَزَّوُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ، فَهُوَ جَزَّوُهُ، كَنَالِكَ نَعْزى ٱلظَّ لِمِينَ ٧٠٠ فَبُدَأُ بِأُوْعِيَتِهِ مُ قَبْلُ وِعَآءِ أُخِيهِ ثُمُ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيثُهِ كَذَالِكَ كِذْنَا لِيُوسُفَّ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَالِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَّن نَّشَآءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِرِ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ فَالْوَا إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبُلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ -وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُ مُ قَالَ أَنتُمْ شَرُّ مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ٧٧٪ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَزِيرُ إِنَّ لَهُۥ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذُ أَحَدُنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا نُرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ الْمُ

صفات اثنه عزوجل
 أفعال اثنه عزوجل

أسماء الله الحسنى
 أسماء الله القيدة

أفعال الدعاء والسندة للمفعول

قَالَ مَعَـَاذَ ٱللَّهِ أَن نَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَنعَنَا عِندَهُ وَإِنَّا إِذَا لَظَيْلِمُونَ ٧٠٠ فَلَمَّا ٱسْتَيْنَسُواْ مِنْهُ خَكَصُواْ نِجَيَّآ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓا أَنَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبَلُ مَا فَرَّطَتُمْ فِي يُوسُفَّ فَلَنُ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَعْكُمُ ٱللَّهُ لِيَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ارْجِعُواْ إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَكَأَبَانَاۤ إِنَ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَلْفِظِينَ (٥) وَسْتَلِٱلْقَرْبِيَةَ ٱلَّتِيكُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيٓ أَقَبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَندِقُونَ ١٥٠ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُكُمْ أَنفُكُمْ أَمْرًا فَصَبُرُ جَمِيلٌ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيني بِهِ مُرجَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ (٣٠) وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأْسَفَى عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيضَتَ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كُظِيمٌ اللهُ قَالُواْ تَٱللَّهِ تَفْ تَوُاْ تَذْكُرُ نُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْتَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ١٠٠ قَالَ إِنَّمَا أَشُكُواْ بَتِّي وَحُزْنِيَ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ 🚳

يَكَبِنِيَّ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيُّسُواْ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ وَلَا يَأْيُ عَسُ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ ٧٠ فَلَمَّا دَخُلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأُوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا إِنَّ ٱللَّهَ يَجِيزِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ ﴿ فَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّافَعَلْتُمُ بيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَلِهِلُونَ ١٠٠ قَالُوٓا أَءِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَلَذًا أَخِي قَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا أَ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَالُواْ تَالِيُّهِ لَقَدْ ءَاثَرُكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّالَخُ طِعِينَ ١٠٠ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ ٱلْيَوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ (1) ٱذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَلْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجُهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ اللهَ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمُ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لُولًا أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ فَالْوَاتَالِيَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْفَحِدِيمِ ﴿ ٥٠ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا

أفعال الدعاء والسندة للمفعول

فَلَمَّا أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْقَنهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ عِ فَأَرْتَدَّ بَصِيراً قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠٠ قَالُواْ يَكَأَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَاذُنُوبِنَا إِنَّاكُنَّا خَطِئِينَ ٧٠ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١ فَكُمَّا دَخَلُواْعَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰۤ إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ٱدۡخُلُواْ مِصۡرَ إِن شَاآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ 😗 وَرَفَعَ أَبُوَيْهِ عَلَىٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ، سُجَّد آوَقَالَ يَكَأَبَتِ هَلْذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَكِي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بِيٓ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَٱلْبَدُوِ مِنْ بَعَدِأَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتَ ۚ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَايِشَاء ﴿ إِنَّهُ وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١٠ ١ ١ ﴿ رَبِّ قَدْءَ اتَّيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأُوبِلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَتَ وَلِيِّ - فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۖ فَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ اللَّهِ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيدِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ الله وَمَآ أَكُنُّ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ اللَّهِ

وَمَاتَسْنَكُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ١٠٠٠ وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ اللَّهِ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ١٠٠٠ أَفَأَمِنُوٓ أَنَ تَأْتِيَهُمْ غَنِشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٧٠٠ قُلْ هَلَاهِ -سَبِيلِي أَدْعُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠٠ أَرُسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيَّ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْ لِٱلْقُرُيُّ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّأَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠٠ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْعُسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواً أَنَّهُمْ قَدَّ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصَّرُنَا فَنُجِّى مَن نَّشَآءً وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ الله لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَ مِاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَك وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ الله

بِسُ اللَّهُ ٱلرِّحْمَازِ ٱلرِّحِيمِ

الْمَرْ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِنْبُ وَٱلَّذِيَّ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَوَ تِ بِغَيْر عَمَدٍ تَرُونَهَا ثُمُّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجِّرِي لِأُجَلِ مُّسَمَّى ُيُدَيِّرُ ٱلْأُمِّرَيْفَصِّلُ ٱلْأَيَنتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنَّهُ زَا وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيْبَتِ لِقُوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ٣٠ وَفِيٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَوِرَتُ وَجَنَّتُ مِّنَ أَعْنَبِ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنُوانُ وَغَيْرُ صِنْوَانِ يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه ﴿ وَإِن تَعَجَبُ فَعَجَبُ قَوَلُهُمْ أَءِ ذَا كُنَّا تُرَّبًا أَءِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدً أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّمٌ وَأُوْلَيْكَ ٱلْأَغْلَالُ فِيّ أَعْنَاقِهِمٌّ وَأُوْلَيْهِكَ أُصِّحَابُ ٱلنَّارِّ هُمِّ فَهَاخَٰلِدُونَ ٥

أفغال الدعاء والسئدة للمفعول
 أسماء وصفات واقمال مشفية

صفات الله عز وجل
 أشال النه عز وجل

أسماء الله الحسلى
 أسماء الله القيدة

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّتَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ مُ ٱلْمَثُلَاثُ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمَّ وَإِنَّ رَبُّكَ لُشَدِيدُٱلْعِقَابِ 🕚 وَيَقُولُٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِهِ ۗ إِنَّمَاۤ أَنتَ مُنذِرُ ۖ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ الله يَعْلَمُ مَا تَعْمِلُ كُلُّ أَنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندُهُ بِمِقْدَارِ ١٠٠ عَلِمُ ٱلْغَيْب وَٱلشَّهَٰذَةِ ٱلۡكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ اللَّهِ سَوَآهُ مِّنكُر مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلْيُلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ اللَّهُ مُعَقِّبَتُ مُن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ، يَحْفَظُونَهُ، مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهُمُّ وَ إِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ وَمَا لَهُ مِنْدُونِهِ مِن وَالِ اللهُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ اللهِ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمَّدِهِ وَٱلْمَلَيْهِكُةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِينَ فَيُصِيبُ بِهَ مَن يَشَآءُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمُحَالِ (١٣)

أفعال الدعاء والمستدة للمفعول
 أسماء وسشات وأفعال مثنية

صفات الله عز وجل
 أفعال الله عز وجل

اسماء الله الحسنى
 أسماء الله القينة

لَهُ, دَعُودُ ٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَّسِطِ كَفَّتْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيبَلْعَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ وَمَادُعَآهُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ اللَّهِ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهَا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُو وَٱلْأَصَالِ ١١٠٥ فَلُ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَا تَخَذْتُم مِّن دُونِهِ ٤ أُولِيآ ءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى ٱلظُّلُمُاتُ وَٱلنُّورُ أَمَّ جَعَلُواْ بِلِّهِ شُرِكَاءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ-فَتَشَبْهُ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّدُ اللَّ أَنزَلُ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَسَالَتَ أَوْدِيَةً إِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبْدًارَّابِيًّا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَبَدُ مُتَلْكُمُ لُكُلِّك يَضِّرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلَّ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِّ كَنَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ (٣) لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهُ ٱلْحُسْنَى وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُۥُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ, لَا فَتُدَوَّا بِهِ عَ أُوْلَيْهِكَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِثِّسَ ٱلْمِهَادُ ﴿

اللهُ أَفَمَن يَعْلَوُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُوَ أَعْمَى ۚ إِنَّمَا يَلَا كُرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ (١٠) ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيتُاقَ الله وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا آَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ اللَّهُ يُوصَلُ وَيَغْشُونَ كَرَّبُهُ وَيَخَافُونَ سُوَءَ الْحِسَابِ (١) وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَآءَ وَجَّهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَنَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِٱلسَّيِّئَةَأُوْلَيَإِكَ لَمُمْعُقَبَىٱلدَّارِ ٣ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِمٍ مُ وَأَزُورِجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَأُرْيَّتِهِمْ وَأُلْمَلَتِهِكُهُ يُدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ٣ سَلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبُرْتُمْ فَيَعْمَ عُقْبَي ٱلدَّارِ اللهُ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهُدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مِيثَ قِهِ ، وَيَقَطَعُونَ مَا أُمَّرَ ٱللَّهُ بِهِ ٤ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَيْكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَـةُ وَلَهُمُ سُوَّةُ ٱلدَّارِ ( اللهُ يَبُسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَنَعُ اللَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوُلاَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِيِّهُ - قُلُ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ (٧٧) ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَعِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَيِنُّ ٱلْقُلُوبُ 💮

هُ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَّ تَجُرِي مِن تَعَيْهَا ٱلْأَنْهَارُۗ أُكُلُهَا دَآيِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاً وَّعُقْبَى ٱلْكَنِفِرِينَ ٱلنَّارُ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ النِّينَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَآأُنِزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ وَقُلْ إِنَّمَآأُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهُ وَلَا أَشْرِكَ بِدِّ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَثَابِ السَّ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَربِيًّا وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوٓآءَهُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ ٧٣ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُمْ أَزُورَجُاوَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْقِيَ بِنَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ اللَّهُ السَّالِ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثِيتُ وَعِندَهُۥ أُمُّ ٱلْكِتَبِ ٣٠ وَ إِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفَّيْنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ اللَّهِ أَوَلَمْ يَرَوُا أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكِّمِةً - وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُجَمِيعَ

وَلَوْ أَنَّ قُرْءَ انَاسُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَىٰ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَاٰيْنَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن لَوْ يَشَآهُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَجَمِيعَٱ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعُدُاللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهِ وَلَقَدِ ٱسْتُهُ زِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ اللهُ أَفَمَنْ هُوَقَآبِدُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكّآءَ قُلُ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّعُونَهُ. بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَ بِظُ هِرِ مِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُـ دُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلُّ وَمَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ (٣٣) لَمُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ الدُّنْيَآ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ""

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ

مَنَابِ اللَّ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمُمُّ

لِّتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْنِ

قُلُ هُورَيِّ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ اللهِ

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَىٰكُمْ مِّنْءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّخُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاَّهُ مِن رَّبِكُمْ عَظِيمٌ اللَّهِ وَإِذْ تَأَذُّكَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ ٧ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكُفُرُواْ أَنْمُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِتَ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ۞ ٱلْمُ يَأْتِكُمْ نَبُؤُٱٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْجِ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنَّ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُو هِهِ مُ وَقَالُواْ إِنَّا كُفَرْنَا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ، وَإِنَّا لَفِي شَكِيِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَّا إِلَيْهِ مُرِيبِ 🕛 🛊 قَالَتْ رُسُلُهُ مْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمُ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَل مُسكَّى قَالُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُنَا تُربِدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّاكَاكَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِشُلْطَن مُّبِينِ (اللهِ

وَكُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَكًا ۚ قُلْ كَغَيْ بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندُهُ مِعْلَمُ ٱلْكِنْبِ (٣٠ُ

المنوكة الراهيمين

لَرَّ كِتَنْبُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظَّلْمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ (لَّ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَ وَيُكُّلُ لِّلْكُنفِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ٣ أَلَّذِينَ يَسَتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْأَخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنسَبيل ٱللَّهِ وَسَغُونَهَاعِوجًا أَوْلَيْهِكَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ اللهِ وَمَآأَرُسُلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ عِلِينَبَيِّنَ لَمُمَّ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ الله وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِعَايِئِينَآ أَنَ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرُهُم بِأَيَّانِم للَّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِّكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورٍ ۖ ۖ

أفعال الدعاء والمستدة للمفعول
 أسماء وصفات وأفعال متفية

صفات الله عز وجل
 أفعال الله عز وجل

• أسماء الله القيدة

ٱلْوْتَرَ أَبُ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِن يَشَأَ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ (١١) وَمَاذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ اللهِ وَبَرَزُواْ يِلِّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلصُّعَفَرَوُا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوّاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَّا فَهُلَ أَنتُم مُّغُنُونَ عَنَّامِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدُننَا ٱللَّهُ لَمُدَيْنَكُمُ مَّ سَوَآءٌ عَلَيْكَ أَل أَجَزِعُنَا أَمْ صَبَرْنَا مَالَنَامِن مَّحِيصٍ ١٠ وَقَالَ ٱلشَّيْطُنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَتُكُمْ فَأَخْلُفْتُ كُمُّ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلَطَنِ إِلَّا أَن دَعُوتُكُمُ فَاسْتَجَبْتُو لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مَّاأَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنتُم بِمُصْرِخِتُ ۚ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ ٱشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ الله وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِايِنَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِيهِ مُ يَعَيَّنُهُمُ فِهَاسَلَهُ ٣ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثُلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشُجَرَةٍ طُيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِثُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكُمَاءِ (٤٠)

أفعال الدعاء والمستدة لنمفعو
 أسماء وسفات وأفعال منف

صفات الله عز وجل
 أفعال الله عز وجل

• أسماء الله انقيدة

فسركالإجزاء

مَرْيُفُ بِهَمَ لِمُزْالِالُولَانِ مِرْيُفُ بِهِمَ لِمُزْالِالُولَانِ

المركز ليتنبئ تعريفا

ي في

تُؤْتِيَ أَكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهِا وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ وَمَثُلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتَ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالَهَامِن قَرَارٍ اللهُ يُثَيِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ١٧٠٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدُّ لُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْقُوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبُوارِ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَ أَوْبِئُسَ ٱلْقَكَرَارُ اللَّهِ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ ۗ قُلُ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ اللَّ قُل لِّعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرَّا وَعَلانِيَةً مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ اللهُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ - مِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَارُ اللَّ وَسَخَّرَلَكُمُ

أفعال الدعاء والسندة للمفعول
 أسحاء وصفات وأفعال منفية

صفات الله عزوجل
 أفعال الله عزوجل

أسماء الله الحسلي
 أسماء الله القيدة

وَءَاتَنَكُمْ مِّن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَاتَّحْصُوهَ آياتَ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ١٠٠٠ وَإِذَّ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَلْذَا ٱلْبَلَدَ عَامِنًا وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ (أَن كَرِي إِنَّهُ ثُنَّ أَضْلَلْنَ كُثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ اللَّهِ اللَّهُ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُۥ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ رَّبُّنَّا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زُرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبِّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَأَجْعَلَ أَفَيْدَةً مِّرِبَ ٱلنَّاسِ تَهْوِيَ إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقْهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ اللَّ رَبِّنَآ إِنَّكَ تَعْلَرُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنَّ وَمَا يَغْفِي عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ٣ ٱلْحَمْدُ يِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ (٣ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيعَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ رَبِّكَ وَتَقَبَّلُ دُعَاء اللهِ كَبِينَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَ لِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ (١٠) وَلَا تَحْسَبَ اللَّهُ غَلْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّٰكِلِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تِشَخَصُ فِيهِٱلْأَبْصَارُ ٣

أقعال الدعاء والمبندة للمفعول
 أسماء وصفات وأقعال منفية

مشأت الله عز وجل
 أشال الله عز وجل

اسماء الله الحسنى
 أسماء الله القيدة

فُ بِهَمُ لِمُ الْمِالُولُ فَ هُمِينُ اللَّهِ

فِيرُ إِلْسِينِيِّ تَعَرِيفُ فِيرُ إِلْسِينِيِّ تَعَرِيفُ

بالناللطيخة

409

ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَدَآبِبَيْنِ وَسَخَّرَلَكُمْ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ اللَّهُ

الَرْ تِلْكَ ءَايَنَ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ مُّبِينِ اللَّ رُّبَمَا يُودُّ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ لُوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ذَرُهُمْ يَأَكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِ هِمُ ٱلْأَمَلَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَمَآ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِنَابٌ مَّعْلُومٌ اللَّهِ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَاوَمَايِسَتَغُخِرُونَ ۞ وَقَالُواْ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۞ لَّوْمَاتَأْتِينَا بِٱلْمَلَتِيكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ٧٣ مَانُنَزِّلُ ٱلْمَكَيْمِكُهَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَاكَانُوٓاْ إِذَا مُّنظَرِينَ ٥٠ إِنَّا نَحَيْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَوَ إِنَّا لَهُ كَخَفِظُونَ ١٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأُوَّلِينَ ١٠٠٠ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْبِهِ عِيَسُنَهُ زِءُونَ اللَّ كُذَٰلِكَ نَسَلُكُهُۥ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهِ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَوَقَدْ خَلَتَ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ اللهُ وَلَوْ فَنُحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ اللهُ لَقَالُوٓ أَإِنَّمَا شُكِّرِتُ أَيْصَارُ نَا بَلُ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسَحُورُونَ (١٥)

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهِمْ لَا يَرْنَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْعِدُ وَأَفْعِدُهُمْ هَوَآءُ اللهِ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَكَمُواْ رَبُّنَآ أُخِّرْنَآ إِلَىٰٓ أُجَلِ قَرِيبٍ نَجِّبْ دَعُوتَكَ وَنَتَّيِعِ ٱلرُّسُلُّ أَوَلَمْ تَكُونُوٓا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَالَكُم مِّن زَوَالِ اللهِ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَحِينِ ٱلَّذِينَ ظُـلُمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَكَلْنَا بِهِمْ وَضَرَّبْنَا لَكُمُ ٱلْأُمْثَالُ اللهِ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ اللَّهُ فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعُدِهِ وَرُسُلُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ اللهُ يَوْمَ تُبَدُّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ١٠٠٠ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِنِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلأَصْفَادِ (اللهِ سَرَابِيلُهُ مِنْ قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلتَّارُ ٥ لِيَجْزِي ٱللَّهُ كُلُّ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (أَنَّ هَلَاَ ابْكُةٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُّنذَرُواْ به ۦ وَلِيَعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا هُوَ إِلَكُ وَكِيدُ وَلِيذًا كُرَأُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ٣٠٠

قَالَ يَتَإِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ اللهَ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَئِلِ مِّنْ حَمَا ٍ مَّسْنُونِ (٣٣) قَالَ ا فَأَخْرُجْ مِنْهَافَإِنَّكَ رَجِيتُ اللَّهِ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَـةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ (٣٠) قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (٣٦) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ اللهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ اللهِ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغُويُئِنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُوِيَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ السَّ إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ ثَا ۖ قَالَ هَـٰذَا صِرُطُ عَكَيَّ مُسْتَقِيدُ اللهِ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ شُلْطَكُنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْفَ اوِينَ (اللهُ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ (اللهُ لْمَاسَبْعَةُ أَبُوكِ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُنْءُ مُ قُسُومُ اللهِ إِنَّ إِتَ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (فَ) ٱدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ (ا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرِ مُّنَقَى بِلِينَ ا فَهُ نَبِيٌّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُرُ اللَّهِ وَأَنَّ عَذَابِي

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّتَهَا لِلنَّنظِرِينَ اللَّهُ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَّجِيمٍ ٧٠ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿ ۚ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْ نَهَا وَأَلْقَيْمَنَا فِيهَا رَوَسِي وَأَنْبُتُنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ١٠٠ وَجَعَلْنَا لَكُرُ فِهَ مَعَيِشَ وَمَن لَّسُتُمُ لَهُ إِرْزِقِينَ اللَّهِ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا خَزَآبِنُهُ. وَمَانُنُزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومِ ١٠ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيكَ لَوَقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَسْقَيْنَ كُمُوهُ وَمَآ أَنْتُمْ لَهُ. بِخَدَنِينَ اللَّهُ وَإِنَّا لَنَحُنُ نُحِّيء وَنُمِيتُ وَنَحُنُ ٱلْوَرِثُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَثْ خِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّ وَإِنَّ رَبِّكَ هُو يَعَثُرُهُمْ إِنَّهُ مَكِيمٌ عِليمٌ ١٠٠ وَلَقَدْ خَلَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَنْلِ مِّنْ حَمَا مِ مَسْنُونِ اللهِ وَٱلْجَانَ خَلَقْنَهُ مِن قَبَلُ مِن نَارِ ٱلسَّمُومِ ٧٠٠ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْهِكَةِ إِنِّي خَلِقٌ بَشَكَرًا مِّن صَلَصَنلِ مِّنْ حَمَا ٍ مِّسْنُونِ (١٠٠) فَإِذَا سَوَّيْتُ مُ وَنَفَحْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَلجِدِينَ (٣) فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْمِكَةُ كُلَّهُمُ

قَالَ هَنَوُكَاءِ بَنَاتِيَ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ اللهُ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرَيْهِمْ يَعْمَهُونَ ١٧٧ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ١٧٧ فَجَعَلْنَاعَلِيمَ سَافِلُهَا وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِيلٍ ١٠٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينَتِ لِلْمُتَوسِّمِينَ ﴿ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُّقِيمٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَإِن كَانَ أَصْعَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ اللَّهُ فَٱننَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينِ اللَّ وَلَقَدْكَذَّبَأَصْحَكُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَءَانَيْنَاهُمْ ءَايَكِتِنَافَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ (١٠) وَكَانُواْيَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ (١٠) فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصِّبِحِينَ ١٦٨ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْيكُسِبُونَ ١٩٠٠ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَاۤ إِلَّابِٱلْحَقِّ ۗ وَإِتَّ ٱلسَّاعَةَ لَاَنِيَةً فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ١٠٠٠ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْحَلَقُ ٱلْعَلِيمُ اللَّ وَلَقَدْءَ الْيَنْكَ سَبْعًامِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَاتَ ٱلْعَظِيمَ ١٧٨ لَاتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزُورُ جَامِّنْ هُمَّ وَلَا تَحُزَنْ عَلَيْهِمْ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ (٨٠) وَقُلْ إِنِّت أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ ١٠٠٠ كَمَا آَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ١٠٠٠

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ لَانُوْجَلَ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (٥٠) قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٓ أَن مَسَنِي ٱلْكِبْرُ فَيِمَ تُبَشِّرُونَ ١٠٠ قَالُواْ بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلاَ تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ١٠٠٠ قَالَ وَمَن يَقُنطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ عِ إِلَّا ٱلضَّالُّونَ ١٠٥ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ (٥٠) قَالُوَاْإِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ ٥٠ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ٥ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ. قَدَّرْنَا إِنَّهَ الْمِنَ ٱلْغَنبِينَ اللَّ فَلَمَّاجَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ١٠ قَالُوا بُلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ اللَّهِ وَأُتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَسَّر بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيُلِ وَٱتَّبِعُ أَدْبَ رَهُمْ وَلَا يَلْنُفِتْ مِنكُو أَحَدُّ وَٱمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿ وَقَضَيْنَ إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ أَتَ دَابِرَ هَنَوُّلَآءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ﴿ وَجَآءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَ ۗ وَاللَّهُ وَجَآءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَ إ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ ۗ فَالَ إِنَّ هَٰتَؤُكَّاءَ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ﴿ ١٨ ۗ وَٱنْقُواْ اللَّهَ وَلَا تَخْذُونِ ١٠٠ قَالُوٓ أَأُوَلُمْ نَنْهَاكَ عَنِ ٱلْعَكَمِينَ ١٠٠٠

أفعال الدعاء والسندة للمقعول

## ٤

# بِسُ اللَّهِ الرَّحْمَازِ الرَّحِيمِ

أفعال الدعاء والمستدة للمفعول
 أسماء وصفات وأقمال متفية

منفات الله عز وجل
 أشال الله عز وجل

اسماء الله الحسنى
 أسماء الله القيدة

وَتَحْمِلُ أَثْقَ الكُمْ إِلَى بَلَدِ لَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ إِنَّ رَبِّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيكٌ اللهُ وَٱلْخِيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَغْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١) وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَابِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهُ دَىٰكُمُ أَجْمَعِينَ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً لَكُرُمِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجِرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ١٠٠ يُنَابِتُ لَكُمُ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّبَتُونِ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِّ إِنَّافِي ذَلِكَ لَأَيَـةً لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ مَرَاتِ اللَّهُ مَا اللَّ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّهُومُ مُسَخَّرَثُ إِأْمُر فِي إِلَى فِي ذَالِكَ لَأَيْتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ وَمَاذَراً لَكُمْ فِٱلْأَرْضِ مُغْنَلِقًا ٱلْوَنْهُ وَإِنَّ فِ ذَلِكَ لَأَيَةً لِقَوْمِ يَذَكَرُونَ اللهَ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمَاطُرِيَّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْـهُ حِلْيَـةً تَلْبَسُونَهَا وَتَـرَي ٱلْفُلُكَ مَوَاخِـرَ فِيـهِ وَلتَ بْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تُشْكُرُونَ الْأَ

المُلْمُ المُحْتَدِينَ الْمُرْتَدِينَ الْمُرْتَدِينَ الْمُرْتَدِينَ الْمُرْتَدِينَ الْمُرْتَدِينَ الْمُرْتَدِينَ

والإعزاء

تَعَرَيْفُ عَبَرَمُنْزَالِأَلُونَ

فِينُ إِلْيَانِيَ

لالفاللم

أفعال الدعاء والمسندة للمفعول

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُغُرِّيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَكَّقُونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْحِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَنْفِينَ ٧٣ ٱلَّذِينَ تَنُوفََّ لَهُمُ ٱلْمَلَيْبِكُةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِم فَأَلْقُواْ ٱلسَّلَمَ مَاكُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوِّع بَكَيَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ مِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ فَأُدُخُلُوٓ الْبُوَابَجَهَنَّمَ خَلِينِ فِهَمَّا فَلَيِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَّبِينَ اللَّهُ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَاحَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَيْعَمُ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ اللهُ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَكُمْ فِيهَ مَايَشَاءُونَ كُذَٰ لِكَ يَجِزِي ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِينَ نَنُوفًا لَهُمُ ٱلْمَلَيْهِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَكُمٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْٱلْجَنَّةَ بِمَ كُنتُه تَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ هَلَينُظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمُ ٱلْمَلَيْكِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كُذَٰ لِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَاظُلُمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٣٣ۗ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَزَا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠٠ وَعَكَمَتَّ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ اللهُ أَفْمَن يَعْلُقُكُمَن لَا يَغْلُقُ أَفَلَاتَذَكَّرُونَ اللهُ وَإِن تَعُدُّواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ 🗥 وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ ۚ ۚ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِٱللَّهِ لَا يَغْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُغْلَقُونَ ۞ أَمُوَتُ عَيْرُ أَخْيَا أَوْ وَمَايَشُ عُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ اللَّهُ لَمْ إِلَاهُ كُوْ إِللَّهُ وُحِدًّ فَٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُونُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ الله كَرَمَ أَنَ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ. لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكِيرِينَ ٣٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمُ ۗ قَالُوٓ أَأْسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ٣ لِيَحْمِلُوٓ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً نَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ ۗ لَاسَاءَ مَا يَزِرُونَ ١٠٠٠ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَّ ٱللَّهُ بُنْيُ نَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهُمُ ٱلسَّقْفُ بِنفُوْقِهِمْ وَأَتَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْحَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالًا نُوْحِيٓ إِلَيْهِمْ فَسَـُكُوٓ أَأَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِنكُنْتُمْ لَاتَعَلَمُونَ ٣ بِٱلْبِيِّنَتِ وَٱلزُّبُرُ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْك ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكُّرُونَ أَوْ يَأْنِيَهُ مُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْ عُرُونَ ١٠٠ أَوْ يَأْخُذُهُمْ فِي تَقَلَّبِهِمْ فَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ١٠٠٠ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَرُواْ إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنْفَيَّوُّا ظِلَنْلُهُ وَعَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدًا يَلِّهِ وَهُمَّ دَاخِرُونَ الله وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَافِ ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَةٍ وَٱلْمَلَيْرِكَةُ وَهُمْ لَايَسْتَكْبِرُونَ اللَّهِ يَعَافُونَ رَبُّم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤُمُّرُونَ ١٠٠٥ ﴿ فَوَقَالَ ٱللَّهُ لَا نَنَّخِذُوٓ أَ إِلَىٰ هَيْنِ ٱتْنَيْنَ إِنَّمَاهُو إِلَهُ وُحِدُّ فَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ (٥) وَلَهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنَّقُونَ ١٠٠٠ وَمَابِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ ٱلصُّرُّ فَإِلَيْهِ تَعْتَرُونَ (٥٠) ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّم مُ يُشْرِكُونَ اللَّهُ

شَيْءٍ نَحْنُ وَلَآءَابَآؤُنَا وَلاحَرَّمْنَا مِن دُونِدِ مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ اللهُ وَلَقَدُ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهُ وَآجْتَ نِبُواْ ٱلطَّنغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتَ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ آلَ إِن تَعْرِضُ عَلَى هُدَنهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِ مِّن نَّكِيرِينَ 🖤 وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِ مُ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِكَنَّأُكُ أَكُثُراً لَنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ٢٠٠٠ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَنْدِبِينَ ﴿ إِنَّهَا فَوَلْنَا لِشَيِّءٍ إِذَآ أَرَدُنَّهُ أَنْ نُقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَالَّذِينَ هَا حِكْرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَاظُلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبُرُ لَوُ كَانُواْ يَعْلَمُونَ (اللهُ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكُّلُونَ (اللهِ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِ فِيمِن

أفعال الدعاء والمستدة للمفعول
 أسماء وسفات وأفعال متشهة

صفات الله عز وجل
 أهمال الله عز وجل

أسماء الله الحسلي
 أسماء الله القيدة

لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَفْنَاهُمُّ تَ<mark>اللَّهِ</mark> لَتُسْتَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمُ تَفْتَرُونَ ﴿ ٥٠ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ٥٧) وَإِذَابُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنثَى ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَّكَظِيمٌ ٥٠ يَنُورَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِمِن سُوءِ مَا أَشِّرَ بِهِ ۗ أَيْمُسِكُهُ مَا لَيْ هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ وَفِي ٱلتُّرَابُّ أَلَاسَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ١٠ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ مَثُلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسِ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمِّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَثْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ (١١) وَيَجَعَلُونَ بِللَّهِ مَايَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ ٱلْخُسُنَي لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَوَأَنَّهُم مُّفَرَظُونَ ﴿ ثَالِلَهِ لَقَدُ أَرْسَلْنَ آإِلَىٓ أُمَعِمِّن قَبِّلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلُهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهُ إِلَي مُ اللَّهُ وَمَآأَنَزَلْنَاعَلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُمُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُواْ فِيلِهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِّقُومٍ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ

أفعال الدعاء والسندة للمذعول
 أسماء وسفات وأفعال منفية

صفات الله عز وجل
 أفعال الله عز وجل

• أسماء الله القيدة • أسماء الله القيدة

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١٠٠٠ وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسَّقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآيِغًا لِلشَّدِبِينَ اللَّهُ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنَّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ وَأَوْحَىٰ رَبُّكِ إِلَى ٱلنَّمْلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ اللَّهُ مُمَّكُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَغْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْنَلِفُ أَلُونُهُ وفِيهِ شِفَآءُ لِلنَّاسِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ (١١) وَأَلِلَّهُ خَلَقَكُمْ ثُرَّنُوفًا كُمٌّ وَمِنكُمْ مِّن رُدُّ إِلَىٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُر لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيتُ قَدِيرٌ ﴿ ٧ ۖ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزُقِّ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِّي رِزْقِهِ مْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءُ أَفَينِعُمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ٧٠٠ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزُوَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزُوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ُلطَّيِّبَنتِ أَفْيِاً لَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱ<mark>للَّهِ</mark> هُمِّ يَكُفُرُونَ ﴿ ۖ ۖ ۖ ۖ ۖ لَكُ

أسماء الله القيدة • أفعال الله عز و

م فيسُ الإجراء

تَعَرَيْفُ بَهُمُ لَيْزَالِالْوَانَ

فِسُرُ السِّنِيُّ

بُلِالْمُالِنَّةُ عُنِّكُمْ الْمُعْتَجِّمُةُ فِي

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئَاوَكَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢٧ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالُ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلُمُ وَأَنْتُمْ لَانَعُلُمُونَ 🖤 🍪 ضَرَبَٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمَلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَــُهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَـنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهَرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَايعً لَمُونَ (٥٠) وَضَرَبَ أَللَّهُ مَثَلًا رَّجُ لَيْن أَحَدُهُ مَآ أَبْكُمُ لَا يَقُدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلَّعَلَىٰ مَوْلَىنَهُ أَيْنَمَا يُوجِهِهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَهُوَ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ١٠ وَلِلَهِ غَيْبُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمُرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلُمْحِ ٱلْبَصَر أُوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٧٧ وَٱللَّهُ أُخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَـٰرَ وَالْأَفْعِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ أَلُمْ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرُتٍ فِ جَوَّ ٱلسَّكَمَآءِ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكُنَّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودٍ ٱلْأَنْعَلَمِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ طَعَيْكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمُ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمُتَعَا إِلَى حِينِ الله وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْحِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبِيَّهُ نِعْمَتُهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ اللهِ فَإِن تُولُواْ فَإِنَّمَاعَلَيْك ٱلْبَكَغُٱلْمُهِينُ اللهِ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكَثُرُهُمُ ٱلْكُنْفِرُونَ اللهِ وَيُوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤُذَّتُ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ وَلَا هُمْ يُسُتَعْنَبُول ( الله عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ ظُلُمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ وَلَاهُمُ يُنظَرُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا رَءَاٱلَّذِينَ أَشُرَكُواْشُرَكَ آءَهُمْ قَالُواْ رِبِّنَاهَنَوُلَآءِ شُرَكَآ وَوُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكَ فَأَلْقُواْ إِلَيْهِمُ ٱلْقُولَ إِنَّكُمْ لَكَ لِإِنْكُ وَأَلْقُو إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِ إِ ٱلسَّالَمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٧٠

وَلَا نَنَّخِذُواْ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بِينَكُمْ فَنُزِلَّ قَدَمُ ابْعَدُ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوَءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمُ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا إِنَّمَاعِندَ ٱللَّهِ هُوَخَيْرٌ لُكُورُ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ١٠٠ مَاعِندُكُمْ يَنفَدُ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقِ ۗ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوۤا أَجُرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَنَّ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرِ أَوْ أَنْنَى وَهُو مُوْمِنُ فَلَنُحْيِينَا ۗ وُحَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْ زِينَهُمْ ٱجْرَهُم بِأُحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ٧٠ ۖ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرُءَانَ فَٱسۡتَعِدۡ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيۡطُنِ ٱلرَّجِيمِ ١٠٠٠ إِنَّهُ لَيۡسَ لَهُ مُسُلِّطُنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِ مَ يَتُوَكَّلُونَ ١٠٠ إِنَّمَ سُلْطَ نُدُهُ عَلَى ٱلَّذِيبَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ اللهُ وَإِذَا بِدُّلْنَآءَايِةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أُعَـلُهُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُوٓا إِنَّمَآ أَنتَ مُفَتَرِّ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ قُلُ نَزُّلُهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحُقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَهُدِّي وَبُشِّرَي لِلْمُسْلِمِينَ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَـُدُواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ ٨٨ ۖ وَبَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِم وَحِثْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَتُولُآءٌ وَنَزُّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ تِبْيَنَا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشَرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ١٠٠٠ ﴿ إِنَّ أَلِلَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآمِ ذِي ٱلْقُرْدِكِ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغِيُّ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اللهِ وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنْهَدَتُّمْ وَلَا نَنقُضُواْ ٱلْأَيْمُنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمُ كُفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَاتَفْ عَلُوك اللَّهُ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّتِي نَقَضَتَ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَنْاً نَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٌ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِۦۚ وَلَيْبَيِّنَ ۗ لَكُمْ مُوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ مَاكَشُتُمْ فِيهِ تَغْنَلِفُونَ ﴿ اللَّهُ وَلُوُّ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِين يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْكُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٠

أفعال الدعاء والسندة للمفعول

﴿ نَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَدِدُلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ إِنَّ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْفُرِ ٱللَّهِ فَأَذَا قَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخُوفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ١٠٠٠ وَلَقَدُ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ طَلِمُونَ اللهُ عَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالُاطَيِّبُ وَٱشْكُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللَّهِ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدُّمْ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ مُ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١١٠٠ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ ٱلَّسِنَكُ كُمُ ٱلْكَذِبَ هَنذَا حَكُلُّ وَهَنذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ مَتَكُمُ قِلْيلًا وَلَهُمْ عَذَاتُ أَلِيمُ اللَّهِ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَاقَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظُلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ الله

وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ. بَشَرُّ لِسَاثُ

ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَىٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيُّ

مُّبِيثُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ

ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهِ إِنَّا مَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ

لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايِكتِ ٱللَّهِ وَأَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ

اللهُ مَن كَفَرَ بِأُللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَننِهِ عَ إِلَّا مَنْ أُكِّرِهُ

وَقُلْبُهُ وَمُطْمَيِنٌ ۚ إِلَّا لِإِيمَانِ وَلَكِكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا

فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْأَخِرَةِ

وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ اللَّهُ ٱوْلَيْهِكَ

ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَهِ وَسَمْعِهِ مَهِ وَأَبْصَرُهِمَّ

وَأَوْلَنَيْكَ هُمُ ٱلْغَلْفِلُونَ ﴿ لَا جَكُرُمَ أَنَّهُمْ فِ

ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ

لِلَّذِينَ هَاجَـُرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فَيَـنُواْ ثُمَّ جَمِهَـُدُواْ

وَصَابَرُوٓاْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ا

# 10,021

## TIMES STATES

### بِسْ لِللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرِّحِيدِ

شُبْحَن ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ عَلَيْلًا مِّن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَكِّرُكْنَا حَوْلَهُ لِنْرِيَهُ مِنْ ءَايِنِنَأَ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبَنِي إِسْرَّءِ يلَ أَلَا تَنَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ٣ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِيَ إِسْرَءِ يلَ فِي ٱلْكِئْبِ لَنُفْسِدُنَّ فِٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعَلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ ۚ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُأُولَنِهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لِّنَا أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدِ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيارِ وَكَانَ وَعُدَّامَّفْعُولًا ٥ ثُمَّرَدُدُنَا لَكُمُ ٱلْكَرِّهُ عَلَيْهِمُ وَأَمْدَدُنَكُمْ بِأَمُوالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَنَفِيرًا ﴿ ۖ إِنْ أَحْسَنتُ مُ أَحْسَنتُ مُ لِأَنفُسِ كُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأَتُمُ فَلَهَا فَإِذَا جَآءَ وَعُدُا لَأَخِرَةِ لِيَسُنَّوُا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدُخُ لُواْ ٱلْمُسْجِدَ كَمَادَخَلُوهُ أُوَّلُ مَرَّةِ وَلِثُ تَبْرُواْ مَاعَلُواْ تَنَّبِيرًا

أفعال الدعاء والسندة للمفعول
 أسماء وسفات وأفعال منفية

مقات الله عز رجل
 أشال الله عز رجل

أسماء الله الحسلى
 أسماء الله القيدة

and the limit of t

ثُمَّ إِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلشُّوءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوٓاْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِ هَالْغَفُورُ رَّحِيمُ السُّ إِنَّ إِبْرُهِيمَ كَاكَ أَمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَوْ يَكُمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الله المُعَلِينَ اللَّهُ الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ وَهَدَيْهُ إِلَى صِرَاطِ مُّسْتَقِيمِ (١٦١) وَءَا تَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ ثُمَّ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيذُو إِنَّ رَبُّكَ لِيَحْكُمْ بِيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ﴿ اللَّهُ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ أَوَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهُ مَدِينَ الْأُنَّ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَاعُوقِبْتُم بِهِ أَوْلَبِن صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّدِينِ ﴿ أَنَّ وَأَصْبِرْ وَمَاصَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمُّكُرُونَ (١١٧) إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم تُحَسِنُونَ (١١٨)

أفعال الدعاء والسندة للمفعول
 أسماء وصفات وأفعال منفية

صفات الله عز وجل
 أفعال الله عز وجل

أسماء الله الحسلى
 أسماء الله القيدة

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُرْيِدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ،جَهَنَّمَ يَصَّلَىٰهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَيَهَكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَكُورًا ١٠٠ كُلَّا نُمِدُّ هَتَؤُلَّاءِ وَهَلَوُّلآءِ مِنْعَطَّاء رَيِّكٌ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَغَظُورًا ﴿ اللَّهِ النَّطُرَكَيْفَ فَضَّلْنَ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا اللهُ لَاتَجَعَلُمَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَنَقَعُدَ مَذْمُومًا تَّخَذُولًا اللهُ السَّ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُوٓاْ إِلَّاۤ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَانًاْ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرُ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّمُمَآ أُفِّ وَلَا نَنْهَٰرُهُ مَا وَقُل لَّهُ مَا قَوُلُاكَ رِيمًا ٣٠ وَٱخْفِضْ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذَّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رِّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَأَرْبِّيانِي صَغِيرًا اللهُ رَبُّكُم أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُو سِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ وَاتِ ذَا ٱلْقُرُّوبِي عَفُورًا ١٠٠ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرُي حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسّبيل وَلَا نُبُذِّرْ تَبُذِيرًا ۞ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓ أَإِخُوَانَ ٱلشَّيَنِطِينِۗ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينُ لِرَبِّهِ عَكُفُورًا ﴿٧﴾

عَسَىٰ رَثُكُو أَن يَرْحَمَّكُمْ وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدْناً وَجَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكَنفِرِينَ حَصِيرًا ﴿ ۚ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرُّءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي ٱقْوَمُ وَبُبَيِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَكُمْ أَجْرًا كَبِيرًا اللَّهُ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا 🌕 وَيَدْعُ ٱلْإِنسَنُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَهُ بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَنَايُنِّ فَمَحَوْنَآ ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآ ءَايَةً ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدُ ٱلِسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ﴿ اللَّهُ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَرَيْرَهُ وَفِي عُنُقِهِ - وَنُخْرِجُ لَهُ يُومَ ٱلْقِيَامَةِ كِتَبَا يَلْقَنْهُ مَنْشُورًا اللهُ ٱقْرَأْ كِنْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا الله مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ﴿ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نُزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولًا ١٠٠٠ وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُهْلِك قَرْيَةً أَمَرْنا مُتُرَفِها فَفَسَقُواْفِها فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدُمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا ١٠٠ وَكُمْ أَهَلَكُنَا مِنَ لْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ = خَبِيرًا بَصِيرًا الْالَّ

أطعال الدعاء والمستدة للمقعول

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَاءَ رَحْمَةِ مِن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ( ) وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا نَبْسُطُهِ كُلُّ ٱلْبَسْطِ فَنَقَعُدُ مَلُومًا تَحْسُورًا (اللهِ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَجَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ ۖ وَلَا نُقْنُلُوۤا ۗ أَوْلَندَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقِ تَخْنُ نَرَزُفَهُمْ وَإِيَّاكُرْ إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا اللهُ وَلَا نُقْرَبُواْ ٱلرِّنَّةَ إِنَّهُ رَكَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (اللهُ وَلَائَقُتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلنَّي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَدُ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عِسْلَطَنَا فَلَا يُسُرِف فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ وَكَانَ مَنصُورًا ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيسِمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَابَ مَسْغُولًا (اللهِ وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِٱلْمُسْتَقِيمَ ذَلِكَ خَيْرٌوا خَسَنُ تَأُويلًا (0) وَلَا نَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَكُلُّ أَوْلَيْهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ١٠٠ وَلَاتَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلْجِبَالَطُولًا ﴿٣٧ كُلُّذَٰ لِكَ كَانَسَيِّتُهُ وَعِندُرَ<mark>بِكِ مَكْرُوهًا ﴿٣٧</mark>

ذَالِكَ مِمَّآ أُوْحَىٰٓ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ ۗ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَنُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿ أَفَأَصْفَكُمْ رَبُّكُ بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ إِنَّتَّا ۚ إِنَّكُو لَنَقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا 🕑 وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَلَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَايَزِيدُ هُمْ إِلَّا نَفُورًا ١٠٠ قُللُّو كَانَ مَعَهُ وَ عَالِمَةٌ كَمَايَقُولُونَ إِذًا لَّا بَنَغَوْا إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا الله المُبْحَنَدُ وَيَعَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا اللهُ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّهُوتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِحَدِهِ وَلَكِن لَّا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُ إِنَّهُ وَكَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١٠٠٠ وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا السُّ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهُمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ اَذَانِهُمْ وَقُرَّا ۚ وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُۥ وَلَّوْا عَلَىٓ أَدْبَرِهِمْ نَفُورًا اللهُ نَعْنُ أَعُامُ رِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ عِإِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ بَجُويَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّٰلِامُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسَحُورًا ﴿ اللَّهُ ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ ١٠٠ وَقَالُوٓا أَءِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَنَّا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ فَا

أفعال الدعاء والمستدة للمفعول

🧇 قُلْ كُونُواْحِجَارَةً أَوْحَدِيدًا 🕚 أَوْخَلْقًامِّمًا يَكَبُرُف صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلُ مَرَّةٍ فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُ وسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُو قُلْعَسَىٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا (٥) يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ عَ وَتَظُنُّونَ إِن لِّبَثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَعُ بَيْنَهُمَّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاكَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا (٥٠) رَّبُكُم أَعْلَمُ بِكُرِّ إِن يَشَأْيَرُ حَمْكُمُ أَوْ إِن يَشَأ يُعَذِّبُكُمْ وَمَا آرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١٠٠٠ وَرَبُّكُ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنِّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَءَانَيْنَا دَاوُدِدَ زَبُورًا ١٠٠٠ قُلِ ٱدْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كُشْفَ ٱلصُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا (٥٠) أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنُغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمُ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، وَيَعَا فُونَ عَذَابُهُ ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مُعَذُورًا ﴿ ٧٠ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا غَنْ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَاعَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي ٱلْكِنْبِ مَسْطُورًا (٥٠٠

وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُرْسِلَ بِٱلْآيَنَ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَاٱلْأَوَّلُونَ وَءَائِينَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَأُومَا نُرِّسِلُ بِٱلْأَيكِتِ إِلَّا تَخُوبِفُ الْآَثُ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِّ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْ يَا ٱلَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَ انَّ وَغُنَّوَ فُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنًا كِبِيرًا اللَّهِ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِّكِيِّ أَسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأُسْجُدُلِمَنْ خُلُقْتَ طِينًا ﴿ أَنَّ قَالَ أَرَءَ يَنْكَ هَنْذَاٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰ لَبِنُ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَأَحْتَنِكُنَّ ذُرَّيَّتَهُۥ إِلَّا قِلِي لَا ١٠٠ قَالَ أَذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّهُ جَزَّا قُكُوْ جَزَّاءً مُّوفُورًا ﴿ اللَّهِ وَٱسْتَفْرَزُ مِنِ ٱسْتَطْعُتُ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأُمُوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّاغُرُورًا ١٠٠٠ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لُكَ عَلَيْهِمْ سُلْطُنُّ وَكُفَى الله وَيُحُمُّ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُّ ٱلْفُلُكَ فِي ٱلْبَحْرِلِتَبْنُغُواْ مِن فَضَالِهِ ۚ إِنَّهُ وَكَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اللَّهِ

أفعال الدعاء والمستدة للمفعول

بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجَدُواْ لَكُوْ
وَكِيلًا اللهِ الْمَرْ الْمَ أَمِن الرِّيعِ عَيْعَرِفَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ
عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِن الرِّيعِ فَيُغَرِفَكُمْ بِمَا كَفَرُ أُمْ أَمُ لَا يَجِدُواْ
فَكُمْ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِن الرِّيعِ فَيُغَرِفَكُمْ بِمَا كَفَرُ أُمْ الْمَجَدُواْ
لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا اللهِ فَوَقَدُكُرَّ مَنَا بَنِي عَادَمُ وَحَمَلَنَهُمْ فَلَى اللهِ فَالْمَرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَفَنَهُم مِّن الطَّيِّبَاتِ وَفَضَلَنَا هُمْ عَلَى فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَفَنَهُم مِّن الطَيِّبَاتِ وَفَضَلَا اللهُمْ عَلَى فَي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَفَنَهُم مِّن الطَّيِّبَاتِ وَفَضَلَا اللهُمْ عَلَى فَي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَفَنَهُم مِّن الطَّيِّبَاتِ وَفَضَلَا اللهُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهُ وَمَن كَانَ فِي هَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ وَلَا يُظْلِقُونَ فَتِيلًا اللهِ وَمَن كَانَ فِي هَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ وَلَا يُظْلِقُونَ فَتِيلًا اللهِ وَمَن كَانَ فِي هَلَاهِ عَلَيْهِ وَلَا يُظْلِقُونَ فَتِيلًا اللهِ وَمَن كَانَ فِي هَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا فَا فَا لَيْهِ عَلَيْهُ مَا فَا فَي عَلَيْهُمْ وَلَا يُظْلِعُهُمْ وَلَا يُظْلِقُونَ فَتِيلًا اللهِ وَمَن كَانَ فِي هَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلِي الْعَلِي عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُ فِيٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّ كُرُ

إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ اللَّ أَفَأُمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ

أفعال الدعاء والمستدة للمفعول
 أسماء وسنبات وأفعال منفية

منفات الله عز وجل
 أفعال الله عز وجل

أسماء الله الحسلى
 أسماء الله القيدا

وَإِن كَادُواْ لِيَسْتَفِرُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا يَلْبَشُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ١٧٠ سُنَّةً مَن قَدْ أَرْسَلْنَا فَبْلُكَ مِن رُّسُلِنَا ۖ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿ اللَّهِ الْعِيمِ ٱلصَّمَلُوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِّ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ٧٧ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْبِهِ، نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُّحْمُودًا ٧٧ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلِني مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُغُرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلُطُ نُنَا نُصِيرًا ﴿ أَن وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَكَانَ زَهُوقًا ﴿ فَا نَزُلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَشِفَآَّةٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينُ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ ٢٠٠ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِةِ أَوْ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَحُوسَا اللهُ قُلْكُلُ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَفَرَتُكُمْ أَعْلَمْ بِمَنْ هُوَأَهْدَى اللهِ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَفَرَتُكُمْ أَعْلَمْ بِمَنْ هُوَأَهْدَى سَبِيلًا ( و كَيْتَ كُونَك عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ أَنَّ وَلَبِن شِئْنَا لَنَذُهَ بَنَّ بِٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تِجِدُ لَكَ بِدِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ

أفعال الدعاء والمسئدة للمفعول
 أسحاء وسفات وأفعال متفية

ميفات النه عزوجل
 أهمال الله عزوجل

أسماء الله الحسنى
 أسماء الله القيدة

تَعَرَيْفٌ بَهُ مِلْزِ الْأَلُولُ

رُولِيَّنِي **تَعَرَيْكُ بَمُرَ** 

المُلْأَلُكُ الْمُعَالِّكُ الْمُعَالِّكُ الْمُعَالِّكُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعِلْمُ الْمِعِلْمُ الْمِعِلْمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلْمُ الْمِعِلْمِ الْمِعْلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلْمِ الْمِعْلِمِ الْمِعِلْمِ الْمِعِلْمِ الْمِعِلْمِ

PAY

أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَصَلَّ سَبِيلًا ١٠٠ وَإِنكَادُواْ

لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيَّ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ

وَإِذَا لَّاتَّفَكُذُوكَ خَلِيلًا اللَّهِ اللَّهِ وَلَوْلَآ أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدُكِدتَّ

تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْعًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَأَذَ قَنَكَ ضِعْفَ

ٱلْحَيُوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَاتِّجِ دُلَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿٧٠﴾

إِلَّارَحْمَةً مِّن رِّيِّكَ إِنَّ فَضَلَهُ وَكَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿ اللَّهُ قُل لَّينِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ـ وَلَوْ كَاتَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ( ١٠٠٠ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَّنَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّاكُ فُورًا (٥٠) وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا اللَّهِ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَجْيِلِ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارِ خِلَالَهَاتَفْجِيرًا ١٠٠٠ أَوْ تُسْقِطُ ٱلسَّمَآءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ قَبِيلًا ١٠٠ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفِ أَوْ تَرْقَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُوِّمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنزِّلَ عَلَيْنَا كِنْبَا نَقْرَؤُهُۥقُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَـُلْ كُنتُ إِلَّابَشَرَا رَّسُولًا ١٠٠ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَأَن يُؤْمِنُوٓ أَإِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوٓ أَبَعَتَ ٱللَّهُ بِشَرًا رَّسُولًا ١٠٠ قُللَّو كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيْكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا ﴿٥٠ قُلُ كَفَى بُاللَّهِ ا بَيْنِي وَ بَيْنَكُمُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْ

وَمَن يَهِٰدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلُ فَكَن يَجَدَ لَهُمْ أَوْلِيآءَ مِن دُونِهِۦۗ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمَّا وَصُمَّا مَّأُولَهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ٧٠ ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَنِلِنَا وَقَالُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا عِظْمَا وَرُفَنَتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ ﴿ فَا أَوْلَمْ يَرُواْ أَنَّالُلَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُّ عَلَىٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجُلًا لَّارَيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (1) قُل لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِنّ إِذَا لَأَمْسَكُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا اللَّهُ وَلَقَدْءَانَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَنتِ بَيِّنَكَتِّ فَسْعُلْ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لُهُ، فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنَّكَ يَنْمُوسَى مَسْخُورًا ﴿ إِنَّ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَـُؤُلِآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكُ يَنِفِرْعَوْثُ مَثْبُورًا اللَّ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِرَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقُنْكُ وَمَن مَّعَكُهُ جَمِيعًا السُّ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِلْبَنِيّ إِسْرَةِ يلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعُدُآ لَاكِخِرَةٍ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا

مَّا لَهُمْ بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِأَبَآبِهِ مُ كَثَرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفُورِهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ١٠٥ فَلَعَلُّكَ بَنخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَيْءَاثُوهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا الله وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَاعَلَيْهَاصَعِيدًاجُرُزًا ١٠ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايُنِنَا عَجَبًّا اللَّهِ إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكُهْفِ فَقَالُواْ رَبِّنآ ءَالِنَا مِن لَّدُنك رَحْمَةً وَهَيِّئُ لَنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا (اللهُ فَضَرَبْنَا عَلَىٓءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ١١ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِرْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَالِبِثُواْ أَمَدًا اللَّ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةُ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدُى ﴿ ٣ ۗ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِدِ إِلَهُ أَلْقَدْ قُلْنَا ٓ إِذَا شَطَطًا ١٠ هَـ وُلآ إِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَةً لُّولًا يَأْتُونَ عَلَيْهِ م

بِسُلْطَكِنِ بَيِّنِ ۗ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۗ اللَّهِ

وَبِٱلْحَقِّ أَنْزَلْنَهُ وَبِٱلْحَقِّ نَزَلُومَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَيِّمًا وَنَذِيرًا <sup>(6</sup> وَقُرْءَانَا فَرَقَنَهُ لِنَقْرَأَهُ,عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَهُ لَنزِيلًا ﴿ اللَّهُ قُلُ ءَامِنُواْ بِهِ ٤ أَوْلَا تُؤْمِنُواْ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ ٤ إِذَا يُتَّلَى عَلَيْهُمْ يَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ شُجَّدًا ﴿ اللَّهِ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِنا ٓ إِن كَانَ وَعَدُرِيِّنَالَمَفْعُولًا (١٠٠٠) وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزيدُهُمْ خُشُوعًا ١٤ اللهُ قُل أَدْعُوا اللَّهَ أَوِ ٱدْعُوا ٱلرَّحْمَانَّ أَيًّا مَا لَدُعُواْ فَلَهُ لْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ ۚ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ <mark>لِلَّهِ</mark> ٱلَّذِي لَمْ يَنَ**ّخِذُ** وَلَدَّا وَلَمْ يَكُن

لَّهُ وَشَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيُّ مِّنَ ٱلذَّلِّ وَكَبِّرَهُ تَكْبِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّ

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنزُلُ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِنْبَ وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوجاً (اللهُ فَيَدَمَا لِيُنْذِرَ بَأْسَاشَدِيدًا مِّن لَّذُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّاكُهُمْ أَجْرًا حَسَنًا اللَّهُ مَّاكِثِينَ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا<del>ْ أَغَفَ ذَاللَّهُ وَ</del>لَٰذَا ﴿ عَ

وَإِذِ آعْتَزُ لْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُورَا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُوْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ ، وَيُهَيِّئْ لَكُوْ مِّنْ أَمْرِكُو مِّرْفَقًا الله ﴿ وَتُرَى ٱلشَّمْسَ إِذَاطَلَعَت تَّزَّوَرُ عَن كُهْفِ هِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوَةٍ مِّنْهُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُو ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضَّلِلْ فَلَن يَجِدَلُهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴿ وَتَعْسَبُهُمْ أَيْقَ اطْأ وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَالِبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكُلُّهُم بَكْسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهُمْ لُوَّلِّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اللهِ وَكَذَلِكَ بَعَثَنَاهُمْ لِيَتَسَاءَ لُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَايِّلُ مِنْهُمْ كُمْ لَبِثْتُمُّ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعَضَ يَوْمِ ۚ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَالْبَعْثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَنذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكُن طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اللهِ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُوْ يَرْجُمُوكُمْ وْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا اللهُ

وَكَذَالِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُواْ أَنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَ آإِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَكِنَّا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِيبَ عَلَبُواْ عَلَيْ أُمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ١٠٠ سَيَقُولُونَ ثَلَاثُةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا ۗ بِٱلْغَيْبِ ۗ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْرَبِيِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلْءَ ظُهِرًا وَلَاتَسْتَفْتِ فِيهِ مِ مِنْهُمْ أَحَدًا اللهِ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَانَيْ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا اللَّهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلُ عَسَىٰ أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَارَشُدًا اللهُ وَلِيثُواْ فِي كُهُفِهِمْ ثُلَاثَ مِأْنَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْتِسْعًا اللهُ أَعْلَمُ بِمَالِيثُواْ لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُ مِينَ دُونِهِ ، مِن وَلِيّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ الْحَدَاسَ وَأَتْلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رُبُّكُ لَامُبَدِّلَ لِكُلِمَلْتِهِ، وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ، مُلْتَحَدًا ﴿٧﴾

وَدَخَلَ جَنَّ تَهُ وَهُو ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ عَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا الصُّ وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَبِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا (٣) قَالَ لَهُ، صَاحِبُهُ، وَهُوَيُحَاوِرُهُ، أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نَّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىكَ رَجُلًا اللهُ لَكِنَا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَآ أُشْرِكُ بِرَبِّ أَحَدًا ١٠٠ وَلَوْلَآإِذْ وَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ أُللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلُّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا ﴿ إِنَّ فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِينِ خَيْرًا مِّن جَنَّاكِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلُقًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُعَاقِدُهُ اغَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ وَطَلَبُ السَّ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ عَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَآ أَنفَقَ فِيهَا وَهِي خَاوِيَّةً عَلَى عُرُوشِهَ اوَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَمُ أُشْرِكَ بِرَبِيّ أُحَدًا ١٠٠ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِتُةُ يُنَصُّرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مُننَصِرًا ﴿ ثَنَّ هُنَالِكَ ٱلْوَكَيَةُ لِلّهِ ٱلْحَقّ هُوَ خَيْرٌ ثُوَابًا وَخَيْرُ عُقْبًا ١٠٠ وَأَضْرِبْ لَكُمْ مَّثَلُ الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمَآءٍ أَنزُلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْنَلَطَ بِهِۦ نَبَاثُ ٱلْأَرْضِ ؙڣؘٲڞؠؘڂۿۺؚۑۘڡؘٲٮؙۮ۫ڔؙۅؗ؞ٛٲڵڔۣۜێڂؖٷػٵ<u>ڹٵۘٮۨؿ</u>ؙۼڮؽؙڵۺؿٙۼ<mark>ؚؠؙٞڡٞ۬ڹؘۮڒٵ۞</mark>

يُرِيدُونَ وَجْهَدُّ وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنِيَّا وَلَانُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وعَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هُوَىلَهُ وَكَانَ أَمْرُهُۥفُرُطًا ۞ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْمُؤْمِن وَمَن شَآةَ فَلْيَكُفُرُ ۚ إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا أَ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَٱلْمُهُلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهَ بِئْسَ ٱلشَّرَابُوسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ( اللهُ أُولَيَكَ لَهُمْ جَنَّنْتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَعْنِيمُ ٱلْأَنْهَ رُيْحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْسُونَ ثِيَابًا خُضَرًا مِن شُندُسِ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَاعَلَى ٱلْأَرَآبِكِ فِيعَمَ ٱلثُّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا (الله ﴿ وَٱضْرِبْ لْهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَابِ وَحَفَفْنَاهُمَّا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَابِينَهُمَا زَرْعًا ﴿ آ كُلْتَا ٱلْجِنَنَيْنِ ءَانَتْ أَكُلُهَا وَلَمْ تَظْلِومِّنْهُ شَيْئًا وَفَجِّزْنَاخِلَالُهُمَا نَهَرًا ﴿٣٣﴾ وَكَانَ لُهُ,تُمَرُّفُقًالَ لِصَاحِبِهِ ، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ ، أَنَا أَكُثُرُ مِنكَ مَا لَا وَأَعَزُّ نَفَرًا

وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْفَدُوْةِ وَٱلْعَشِيّ



وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَنَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا ( وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ١٠٠٠ وَمَانُرُسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْبِهِ ٱلْحُقُّ وَٱتَّخَذُوٓا ءَايَتِي وَمَآأَنذِرُواْ هُزُوا (٥٠) وَمَنْ أَظْلَرُمِمَّن ذُكِّر بِنَايَتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِي مَاقَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّاجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْ تَدُوۤاْ إِذَّا أَبُدًا ٧٠٠ وَرَبُّكُ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُوْاخِذُهُم بِمَاكَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ ۚ بَلِ لَّهُم مُّوْعِكُ لِّن يَجِـ دُواْ مِن دُونِهِ ـ مَوْبِلًا ﴿٥٠) وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنْهُمْ لَمَّاظُلُمُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا اللَّهِ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰهُ لَآ أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْأَمْضِيَ حُقُبًا أَنَّ فَكُمَّا بِلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَانَسِيَا حُوتَهُمَافًا تُخَذَسِيلَهُ فِٱلْبَحْرِ سَرَيًا

ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرُ مِنْهُمْ أَحَدًا ٧٤ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كُمَا خَلَقْنَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ بِبُلْ زَعَمْتُمْ أَلُّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ( وَوُضِعَ ٱلْكِئْبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلُنَا مَالِ هَنَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَىهَا وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يُظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ فَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْمِ كُهِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُ وَا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ عَ أَفَنُتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتُهُۥ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُّا بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا نَ ﴿ مَا أَنَّهُ لَا مُؤَلِّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا (٥) وَبُوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ زَعَمَّتُمْ فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا ( فَ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ٣

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآ وَٱلْبَقِينَتُ ٱلصَّلِحَتُ

خَيْرُعِندَرَبِكَ ثَوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى



اللهُ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ١٠٠ قَالَ إِن قَالَ إِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ ال سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَدِحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ٧٧ فَأَنطَلُقًا حَتَّى إِذَآ أَنْيآ أَهْلَ قَرْيَةٍ أَسْتَطْعَمَاۤ أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَاجِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥ قَالَ لَوْشِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ٧٧ قَالَ هَنْذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنِّيتُكَ بِنَأُوبِلِ مَا لَمُرتَسْتَطِعٍ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ ﴿ أُمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِفَأَرُدتُّ أَنْ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُكُلُّ سَفِينَةٍ عَصْبًا ٧٠ وَأَمَّا ٱلْغُلَمُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَّاوَكُفْرًا اللهُ فَأَرَدُنَآ أَن يُبْدِلَهُ مَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا الله وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدُ هُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَا رَحْمَةً مِّن رَّبِكَ وَمَا فَعَلْهُ عَنْ أَمْرِيْ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَكَيْهِ صَبْرًا (١٨) وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرِّنَ يَنِّ قُلْ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿ مُ

هَنَدَانصَبًا (أَنَّ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَاۤ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّ نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذَّكُرُهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِيَجَبَا ﴿ وَالْ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَأَرْتَدَّاعَلَى عَاثَارِهِمَا قَصَصًا اللهُ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنا عَالَيْنَهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ١٠٠ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿ وَاللَّهُ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ١٧ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَة تُحِطْ بِهِ عَنْبُرًا ١٨ قَالَ سَتَجِدُ فِيَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا (١٠) قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَنشَيْءٍ حَتَّىۤ أُحْدِثَ لَكُ مِنْهُ ذِكْرًا اللهِ فَأَنظَلَقَاحَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خُرَقَهَ ۗ قَالَ أُخُرَقُنَّهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا اللهِ قَالَ أَلُمْ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ إِنَّ قَالَ لَا نُوَّاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَاتُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِيعُسْرًا ﴿٧٣﴾ فَأَنظَلَقَاحَتَّ إِذَا لَقِيَاغُلُمًا فَقَنْلُهُ. قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسِ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكُرًا ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّ

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَىنَهُ ءَالِنَا عَدَآءَنَا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا



قَالَ هَلْذَارَحْمَةُ مُن رَّبِي فَإِذَاجَآءَ وَعُدُرَيِي جَعَلَهُۥ دُكَّاءً وَكَانَ وَعُدُرَبِي حَقًّا ﴿ ﴿ فَ مَرَكُنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ بِذِيمُوجُ فِي بَعْضِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ الجَمَعْنَهُمْ جَمْعًا (19) وعَرضناجهنَّم يَوْمَ إِذِ لِلْكَنفِرِينَ عَرْضًا (١٠) ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنْهُمْ فِي غِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا (أَنَّ أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيَ ٱوۡلِيَآءَ إِنَّآ أَعۡنَدُنَا جَهَنَّمُ لِلۡكَفِرِينَ نُزُلًا ﴿ فَأَلۡهَلۡ نُنۡرِئُكُم ۗ إِلَّا خَصَرِينَ أَعْنَالًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلذُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا الْ أُولَيِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ، غَيِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزْنَا الْ اللَّهُ اللَّهُ جَزَّآؤُهُمْ جَهَنَّهُ بِمَاكَفُرُواْ وَٱتَّغَذُواْءَايَنِي وَرُسُلِي هُزُوًّا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَمُمُّ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿ اللَّهِ خَالِدِينَ فِهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿ ۚ أَقُل لَّوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَامَٰتِ رَبِّي لَنْفِدا ٱلْبَحْرُقِةَ لَأَنْ نَنْفَدَكُمِمَتُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ عِمْدُدًا (أَنْ الْقُلْ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشُرُّ مِّتْلُكُمْ يُوحَىٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَىٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَكِيلًا فَمَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَرَبِهِ عِفَلَيْعُمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُثْبِرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ٓ أَحَدًا ﴿ اللَّ

وَوَجَدَعِندَهَاقُومَا قُلْنَا يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن نَنَّخِذَ فِهِمْ حُسْنَا ١٠ قَالَ أَمَّامَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ أَثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّمِ، فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكُرًا ﴿ ١٧٨ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلُهُ وجَزَّاءً ٱلْحُسُنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا لِيُسْرًا ﴿ أَنَّ اللَّهُ مُمَّا أَنَّعَ سَبَبًا ﴿ مُ حَتَّى إِذَا بِلَغُ مُطْلِعُ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمِ لَّمْ بَعُمُل لَّهُ مِين دُونِهَاسِتُرًا ١٠٠ كُنْ إِلَى وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدُيْهِ خُبْرًا ١١٠ ثُمُ أَنْبَعَ سَبَبًا ﴿ وَ حَتَّى إِذَا بِلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قُوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا اللهِ قَالُواْ يَنذَا ٱلْفَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلُ بِيْنَا وَبَيْنَاهُمْ سَدًّا اللهُ قَالَ مَامَكِّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرُ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُورُ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا الْ اللَّهِ عَاتُونِي زُبُرا لُخُدِيدً حَتَّى إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ أَنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ, نَارًا قَالَ ءَاتُونِيٓ أُفْرِغَ عَلَيْهِ قِطْرًا (١٦) فَمَا ٱسْطَ عُوَّا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُواْ لَهُ, نَقْبَ اللهُ

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبِّنَا ﴿ اللَّهُ فَٱلْبُعُ سَبَّا

(٥٠) حَتَّى إِذَا بِلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْرِبِ حَمِثَةٍ

لِللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرِّحِيدِ

كَهِيعَصَ () ذِكْرُرَحْمَتِرَبِّكَ عَبْدُهُ, زَكْرِيَّا () إِذْ نَادَى رَبُّهُ وِيدَآءً خَفِيًّا (٣) قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأَسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنُ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقيًّا اللهِ وَإِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوَالِيَ مِن وَرَآءِي وَكَانَتِ ٱمْرَأْتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا اللَّهِ يَرِثُني وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبُ وَٱجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا أَنَّ يَنزَكُرِيًّا إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَامِ ٱسْمُهُ يَعْيَىٰ لَمْ بَعْعَلَ لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا اللهُ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلُمٌ وَكَانَتِ ٱمْرَأْتِي عَاقِرًا وَقُدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلۡكِبَرِعِتِيًّا ۞ قَالَ كُذَٰ لِكَ قَالَ رَبُّكَ هُو عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ﴿ فَالَ رَبِّ ٱجْعَلَ لِيَّ ءَايَةٌ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا اللَّ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ -مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَيِّحُواْ بُكُرَةً وَعَشِيًا ١١٠

أفعال الدعاء والمستدة للمفعول
 أسماء وسفات وأفعال متفعة

صفات الله عز وجل
 أفعال الله عز وجل

• أسماء الله القيدة

يَنيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَبَ بِقُوَّةٍ وَءَانَيْنَهُ ٱلْحُكُمَ صَبِيًّا اللهُ وَحَنَانَا مِن لَّذُنَّا وَزَّكُوهُ وَكَانَ تَقِيًّا ١ وَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا اللهُ وَسَلَمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدُ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَنَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا اللَّ وَأَذْكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتَ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شُرْقِيًا ١٠٠ فَأَتَّخُذَتُ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا فَأْرُسُلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثُّلُ لَهَا بَشُرًا سُويًّا ١٧٠ قَالَتْ إِنِّ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمُن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿ فَالَ إِنَّمَاۤ أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأُهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ١٠٠ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُكُمٌ وَلَمْ يَمْسَنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ١٠٠ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنُ وَلِنَجْعَلَهُ وَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَاكَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ١٠٠٠ ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأَنْبَدُتُ به عَكَانًا قُصِيًّا ﴿ أَنَّ فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخُلَةِ قَالَتْ يَكْيُتَنِي مِتُ قَبْلَ هَنْذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ فَنَادَ نِهَا مِن تَعَيِّهَا أَلَا تَعَزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُكِ تَعَنَكِ سَرِيًا (اللهُ وَهُزَى إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسْتَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جِنِيًّا ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

أفعال الدعاء والمستدة للمفعول
 أسماء وصفات وأفعال منفية

صفات الله عز وجل
 أشال الله عز وجل

اسماء الله الحسني
 أسماء الله القيدة

فَكُلِي وَالشَّرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَينَّ مِنَ ٱلْبَشَرِأَحَدًا فَقُولِيٓ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرِّمْهَنِ صَوْمًا فَكُنْ أَكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ۞ فَأَتَتْ بِهِ، قُوْمَهَا تَحْمِلُهُ، قَالُواْ يَكُمْرِيَهُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْئًا فَرِيًّا اللهُ يَتَأَخْتَ هَلُرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمْرَأُ سَوْءِ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ١٠ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكُلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا اللهُ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ عَاتَىٰنِي ٱلْكِنْبَ وَجَعَلَنِي نِبِيًّا اللَّهِ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأُوْصَلِنِي بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ وَكَبَرًا بِوَلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَٱلسَّلَامُ عَلَىٰ يُومَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا الله الله عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمٌ قَوْل ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنْخِذَ مِن وَلَدٍّ سُبْحَنَهُ ۗ وَ إِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ مُكُن فَيَكُونُ ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ فَأَخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنَ بَيْنَهُمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمِ عَظِيم (٧٧) أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِكِنِ ٱلظَّلِلْمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ٣٠٠

وَأَنَذِ رَهُمْ يَوْمَ ٱلْخَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الآل إِنَّا نَعْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ إِلَّيْنَا يُرْجَعُونَ ١٠٠ وَٱذْكُرُ فِيٱلْكِنْبِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ١٤٠٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَغَبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا (اللهُ يَتَأْبَتِ إِنِّي قَدْجَآءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِيٓ أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًا ﴿ إِنَّ يَنَأَبُتِ لَا تَعَبُدِ ٱلشَّيْطُ نَإِنَّ ٱلشَّيْطُ نَكَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا (" كَيْ كَأَبْتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشِّيطَينِ وَلِيًّا ﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَنَا بُرَهِيمُ لَهِ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا ١٠٠ قَالَ سَلَامُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِيٍّ إِنَّهُ كَاكَ بِي حَفِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأُعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَيَّ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ( اللهُ فَلَمَّا أَعْتَزَهُمْ وَمَايَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبُّ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيتًا الْأَنْ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّن رَّحْمَلِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا (نُ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا (٥)

رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَٱعْبُدُهُ وَٱصْطَبِرُ لِعِبَدَتِهِ-هَلْ تَعْلَمُ لَهُ اسْمِيًّا ١٠٠ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيًّا اللهُ أُولَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْءًا الله فَورَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَطِينَ ثُمٌّ لَنُحْضِرَنَّهُ مُحَوِّلَ جَهَنَّمَ جِئِيًّا ١٠٠٠ ثُمُّ لَنَانِعَتَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمُ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَن عِنِيًّا ١٠ شُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًا ﴿ ۖ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيَّا ﴿ ﴿ ثُمُّ نُنَجِّي ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَنُذَرُّ ٱلظَّالِمِينَ فَهَاجِثِيًّا اللَّهِ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِ مْ ءَايَكُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنَّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ١٠٠ وَكُرْ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُم مِّن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَثًا وَرِءْيًا ٧٠٠ قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَٰلَةِ فَلْيَمَدُدَ لَهُ ٱلرِّحْنَنُ مَدًّا حَتَّى ٓ إِذَا رَأَوْا مَايُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابُ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شُرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ٧٠٠ وَيَزيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدُواْ هُدُى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله وَٱلْبَافِيَاتُ ٱلصَّلِحَاتُ خَيْرٌ عِندَرَيْكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا الله

وَنَدَيْنَهُ مِنجَانِبُ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ نِجِيًّا الله اللهُ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْيُناَ أَخَاهُ هَرُونَ بَبِيًا (٥٠) وَٱذَكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ١٠٠٠ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ وِإِلْصَّلُوةِ وَٱلرَّكُوةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ ء مَرْضِيًا ١٠٠٠ وَٱذْكُرُ فِٱلْكِئْبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ وَكَانَ صِدِّيقًا نَبْيًّا ( ﴿ وَوَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ وَ الْوَكَةِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَةِ بِلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَأَجْنَبَيْنَا ۚ إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِم ءَايَنتُ ٱلرَّحْمَيْنِ خَرُّواْسُجَدًاوَيُكِيًّا ١٤ ۞ ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوْتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا والله الله عَنْ الله وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَتِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا اللهِ جَنَّاتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْنَ عِبَادَهُ. بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُۥكَانَ وَعْدُهُۥمَأَنِيًّا اللَّ لَايَسْمَعُونَ فِيهَالَغُوَّا إِلَّاسَلَمَا ۗ وَلَكُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ١٠٠ يَلْكَ ٱلْحَنَّةُ ٱلِّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴿ ﴿ وَمَانَكُنْزُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكُ لَهُ, مَا بَكُينَ أَيْدِينَا وَمَاخَلَفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰ لِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

أفعال الدعاء والمستدة للمفعول

ْفَرَءَ يْتَ ٱلَّذِي كَفَرَ جَايَدِتِنَا وَقَالَ لَأُ وَتَيْنَ مَالًا وَوَلَدًّا ٧٧) أَطَلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخذَ عِندَ ٱلرَّحْمَن عَهْدًا سَنَكُنُبُ مَايَقُولُ وَنَمُذُلُهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّا اللَّ وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ وَ يَأْنِينَا فَرْدًا ﴿ ﴾ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَـةً لِّيَكُونُواْ لَمُنْمَ عِزَّا اللَّهِ كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِ مِضِدًّا ﴿ ثُنَّ أَلُوتَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكُفرينَ اللهُ فَلَا تَعْجُلُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُذُ لَهُمْ عَدًّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَٰنِ وَفَدَا ﴿ ۚ ۚ وَنَسُوقَ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا (٥٠) لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّامَنِ ٱتَّخَذَعِندَ زُّمُّنْ عَهْدًا ﴿٧٠﴾ وَقَالُواْ ٱتَّخِذَ ٱلرُّمْنُ وَلَدًا ﴿١٠﴾ لُّقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذًا ﴿ ﴿ أَنْ تَكَادُ ٱلسَّمَوَ ثُنَّ يَنْفُطُ رُنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَيَّخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ﴿ ۚ أَن دَعَوْاْ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا (١) وَمَا يَنْبَغِي لِلرِّحْمَنِ أَن يَنْجِذُ وَلَدًا (١٠) إِن كُلُمَنِ في سَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ إِلْا ءَاتِي ٱلرُّحْمَن عَبْدَا (١٤) وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمُ ٱلْقِيْكُمَةِ فَرُدُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَجِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَنْتِ سَيَجْعَلُ لَكُ ٱلرَّحْنَ وُدًا (١٠) فَإِنَّمَا يَسَرْنَكُ بِلِسَانِكَ مِّن قَرْنٍ هَلْ يُحِشُّ مِنْهُم مِّنْ أُحَدٍ أُوْتَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ا

طه (١) مَآأَنزَلْناً عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ١٠ إِلَّائذُكِرَةً (٢) تنزيلا مِمَّنَ خُلقُ الأرْضُ وَالسَّمُواتِ ٱلرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوِيٰ ﴿ ۚ ٱللهُ مِمَا فِي ٱلسَّمَوٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرِيٰ 🕚 وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ وَيَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ٧ ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ ۞ وَهَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۞ إِذْرَءَانَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواً إِنَّ ءَانَسَتُ نَازًا لَعَلَّىٓ ءَانِيكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسِر أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِهُدَى ﴿ ۖ فَلَمَّا أَنْنَهَا نُودِي يَنْمُوسَى ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْوَدِي يَنْمُوسَى إِنِّيَ أَنَا ْرِبُّكَ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوَى ﴿ ۖ ۖ إِنَّا لَهُ

أفعال الدعاء والمستدة للمفعول

وَأَنَا آخْتَرَتُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿ اللَّهِ إِنِّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُ فِي وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِي اللَّهِ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَانِيَةٌ عَنْهَامَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَكُ فَتَرْدَىٰ اللَّهُ وَمَاتِلُكَ بِيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتُوكَّوُّا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِمَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَنَارِبُ أَخْرَىٰ ﴿ اللَّهُ قَالَ أَلْقِهَا يَكُمُوسَىٰ ١٠ فَأَلْقَلَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ١٠ قَالَخُذُهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرِتَهَا ٱلْأُولَى ١٠ وَٱصْمُمْ يَدُكُ إِلَى جَنَاحِكَ تَغَرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُونَ وَ ءَايَةً أُخْرَىٰ ١٠ النِرُيكَ مِنْ ءَاينِتِنَا ٱلْكُبْرَى ﴿ اللَّهُ الْدُهُبِ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَعَى ﴿ اللَّهِ قَالَ ال ربِ ٱشْرَحْ لِي صَدْدِي (٥) وَيَسِّرْ لِيَ أَمْرِي (١) وَٱحْلُلْ عُقَدَةُ مِن لِّسَانِيٰ 💎 يَفْقَهُواْقُولِي 💎 وَٱجْعَل لِّي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي 🗥 هَرُونَ أَخِي اللهِ الشَّدُدْبِهِ عَ أَزْرِي اللهُ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي اللهُ كَيْ نُسَيِّعَكَ كَثِيرًا (٣٣) وَنَذْكُرُكُ كُثِيرًا (٣٠) إِنَّكَ كُنتَ بِنَابَصِيرًا (٣٠) قَالَ قَدْ وَتِيتَ سُؤُلِكَ يَنْمُوسَىٰ (٣٦) وَلَقَدُمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ﴿٧٣)

إِذْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٓ أُمِّكَ مَايُوحَىۤ ﴿ ۚ أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِٱلتَّابُوتِ فَٱقْذِفِيهِ

فِي ٱلْمِيرِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْمِيمُ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيتُ

عَلَيْكَ مَعَبَّةً مِّنِّي وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ۗ (٣) إِذْ تَمْشِي أَخْتُكَ

فَنَقُولُ هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ مَن يَكُفُلُهُۥ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَيْ نَقَرَّ

عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُ وَقَنَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَيْرَ وَفَنَنَّكَ فُنُونًا

فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهُلِ مَدْيَنَ شُمَّ حِثْتَ عَلَىٰ قُدَرِ يَكُمُوسَىٰ 💮

وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي (اللهِ أَذْهَبْ أَنتَ وَأُخُوكَ بِتَايَنتِي وَلَائِنيا

فِي ذِكْرِي اللهِ اللهُ أَنْ هَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مِطْعَى اللَّهِ فَقُولًا لَهُ ،قُولًا لَيْنًا

لَّعَلَّهُ رِيتَذَكِّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿ فَا لَا رَبِّناً إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطُ عَلَيْنَآ

أَوْأَن يَطْغَىٰ ﴿ فَالَ لَاتَخَافَأَ إِنَّنِي مَعَكُمَاۤ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ

اللهُ فَأْنِياهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَةِ يلَ

ۗ وَلَا تُعَذِّبُهُمُ ۗ قَدُ جِئْنَكَ بِئَايَةِ مِّن <mark>رَّبِكَ</mark> وَٱلسَّلَمُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ

ٱلْمُـٰدَىٰ ﴿ ۚ إِنَّا قَدْ أُوحِي إِلَيْ نَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كُذَّبَ

وَتُوَلِّىٰ <sup>(6)</sup> قَالَ فَمَن <u>رَّبُّ كُمَا</u>يَامُوسَىٰ <sup>(9)</sup> قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيَ أَعْطَىٰ

كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ مُرُّمَّ هَدَىٰ ﴿ فَ ۚ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِٱلْأُولَى ﴿ فَ

قَالَ عِلْمُهَاعِندَ رَبِّي فِي كِتَبِّ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَسَى (٥٠) ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِهَا سُبُلًا وَأَنزُلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦٓ أَزُورَجَامِن نَّبَاتِ شَتَّىٰ ﴿ ثُ كُلُواْ وَٱرْعَوْا أَنْعَكُمُ كُمُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَئتِ لِأَوْلِي ٱلتُّهَىٰ ١٠٠٠ ﴿ مِنْهَا خَلَقَنَكُمْ وَفِهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرِيٰ ﴿ فَ وَلَقَدْ أَرْيْنَهُ ءَايَلِيْنَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَبَى ١٠٠ قَالَ أَجِئَتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ فَالْمَا أَيْنَاكَ بِسِحْرِمِّ ثَلِهِ عَ فَأَجْعَلْ بِيْنَنَا وَبِيْنَكَ مَوْعِدًا لَا ثُغْلِفُهُ مَضَنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوكى ١٥٠ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُعَشِّرُ ٱلنَّاسُ ضُحَى ٥٠) فَتُولِّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَكَيْدَهُۥثُمُّ أَتَى ١٠٠٠ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمُ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٌ وَقَدْ خَابَمَنِ ٱفْتَرَىٰ ﴿ فَأَنْ زَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسْرُواْ ٱلنَّجُويٰ ﴿ اللَّهِ اَلْوَاٰإِنْ هَلَاٰنِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْ هَبَابِطْرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ ﴿ اللَّهِ عَوْا كَيْدَكُمْ ثُمُّ أَتْتُواْ صَفًّا وَقَدْ أَفْلُحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى اللَّهِ

قَالُواْ يَكُمُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِي وَ إِمَّا أَن تُكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ١٠٠ قَالَ بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَاحِبَا لَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُغَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّا تَسْعَىٰ اللهُ فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِنِفَةً مُّوسَىٰ اللهُ قُلْنَا لَا تَعَفْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ ﴾ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفْ مَاصَنَعُوٓ أَإِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُسَحِرِ ۚ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَّى ١٠٠ فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوٓاْءَامَتَا بِرَبِّ هَنْرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿٧ ۖ قَالَءَامَنتُمْ لَهُ. قَبْلَ أَنْءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لِكَبِيرُكُمْ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَأْ قَطِعَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفٍ وَلَأْصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنَعْلَمُنَّ أَيُّنَا ٓ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ٧٧ قَالُواْ لَن نُّوْثِرَكَ عَلَى مَاجَاءَنَا مِن ٱلْبِيَنَتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَآ فَٱقْضِ مَآ أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا لَقْضِي هَذِهِ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ ﴾ إِنَّاءَ امَنَّا بِرِبْنَا لِيَغْفِرَلْنَا خَطْيَنَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ ٣٧﴾ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبُّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿ اللَّهِ وَمَن يَأْتِهِ عُمُّوْمِنَا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَتِ فَأُولَيِّكَ لَهُمُ ٱلدِّرجَاتُ ٱلْعُلَى ٧٠٠ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهِ أُوذَ لِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّى ﴿٧ۗ ۖ

وَلَقَدْ أُوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَٱصْرِبْ لَهُمُ طَرِيقًا

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ وخُوَارٌ فَقَالُواْ هَلْذَآ إِلَهُ كُمْ وَ إِلَنَّهُ مُوسَىٰ فَنَسِىَ ١٠٠٠ أَفَلًا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمْضَرًّا وَلَانَفْعًا ١٠٠٠ وَلَقَدْقَالَ لَمُمْ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَفَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ۗ وَإِنَّ رَبُّكُمُ ٱلرَّحْنَ فَٱنَّبِعُونِ وَأَطِيعُوٓا أَمْرِي نَ قَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَلَيْفِينَ حَتَى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَى اللهُ قَالَ يَهَارُونُ مَامَنَعُكَ إِذْ زَأَيْنَهُمْ ضَلُّواْ اللهُ أَلَّا تَتَّبِعَنَّ أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿ ١٣ قَالَ يَبْنَؤُمُّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٍّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي اللهُ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَدِمِرِيُّ ١٠٠ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ عَفَبَضْتُ قَبْضَـةً مِّنْ أَثُرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ١٠٠ قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌّ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لِّن تُخْلُفَهُۥ وَٱنظُرْ إِلَىۤ إِلَىٰهِكَ ٱلَّذِى ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحُرِّقَنَّهُ وثُمَّ لَنَسِفَنَّهُ وفِي ٱلْيَمِّ نَسْفًا ٧٠ إِنَّكُمَّ إِلَنْهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَنَهَ إِلَّا هُوَّ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

أفعال الدعاء والسندة لنمفعول

مَّوْعِدِي (٨) قَالُواْ مَآ أَخْلُفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِلْنَا

أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَ فَنَهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِيُّ (٨٧)

كَذَٰلِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقٌ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَّذُنَّا نِكْرًا اللهُ مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ ، يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وِزْرًا الله خَلِدِينَ فِي يَرُوسَاءَ لَهُمْ يَوْمُ الْقِيْمَةِ حِمْلًا اللهَ يَوْمُ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ ۚ وَخَصْرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِ زُرُقًا اللهِ يَتَخَلَفَتُونَ يَنْنَهُمْ إِن لِّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ١٠٠ نَّعُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِبَثْتُمْ إِلَّا يَوْمَا ١٠٠ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلَ ينسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿ اللَّهِ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوْجًا وَلَا أَمْتًا اللهِ يَوْمَ إِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَاعِوجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَضُواتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا اللهُ عَوْمَهِإِدِلَّا نَنفُعُ ٱلشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قُولًا (١٠٠) يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخُلُفُهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ، عِلْمًا ١٠٠٠ ﴿ وَعَنَتِ أَلُو جُوهُ لِلَّحِيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلُمًا اللهُ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَلَا يَخَافُ ظُلْماً وَلَاهَضْمًا ﴿ اللَّهِ وَكَذَالِكَ أَنزَلَنَّهُ قُرْءَانًا عَرَبُّيا وَصَرَّفْنَافِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحَدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا ﴿٣١١

فَنَعَالَى اللَّهُ الْمَالِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجُلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِأَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رّبِ زِدْنِ عِلْمَا ١١٠ وَلَقَدْعَهِدْنَا إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نِجِدُ لَهُ، عَنْرُمَا (١٠٠٠) وَإِذْ قُلْنَ لِلْمَلَيِّكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّاۤ إِبْلِيسَ أَبْنَ اللهُ فَقُلْنَا يَتَعَادَمُ إِنَّ هَاذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يُحْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿ ١٧٧ ۚ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَ اوَلَا تَعْرَى ﴿ ١٨٠ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُ افِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ اللَّهِ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَكَادَمُ هَلْ أَذُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلُدِ وَمُلْكِ لَّا يَبْلَىٰ ﴿ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَمُنَاسُوْءَ تُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِ مَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَى ٓءَادُمْ رَبُّهُ، فَعُوىٰ (١١) مُمَّ ٱجْنَبُهُ رَبُّهُ وَنَابُ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ اللَّهِ قَالَ ٱهْبِطَامِنْهِ جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُقٌ فَإِمَّا يَأْنِينَكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنِ ٱتَّبِعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِ لُّ وَلاَ يَشْقَى ١٣١ وَمَنْ أَعُرِضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ وبَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿ اللَّهُ ۚ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشِّرْتَنِيٓ أَعْمَىٰ وَقَدْكُنْتُ بَصِيرًا ﴿ ١٠٥٠

أفعال الدعاء والمستدة للمفعول

ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ تُمُعْرِضُونَ ١ ن ذِكْرِ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُ يَلْعَبُونَ ۞ لَاهِيــةُ قُلُوبُهُمْ وَأُسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوْ هَلْ هَاذَآ إِلَّابِشَكُرُ مِتَّلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُون اللهِ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ بَلْ قَالُوٓ أَضْغَلَثُ أَحْلَمِ بَـلِ ٱفْتَرَىٰنُهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَـأَلِنَا بِتَايَةٍ كَمَآ أَرْسِلَٱلْأُوَّلُونَ ٥ مَاءَامَنَتْ قَبْلُهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا ۖ أَفُهُمْ يُؤْمِنُونَ اللهُ وَمَآ أَرْسَلْنَاقَبْلُكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِىٓ إِلَيْهِمَّ فَسَنُلُوٓا أَهُلَ ٱلذِّحَرِ إِن كُنتُهُ لَا تَعْلَمُونَ ٧٠ وَمَاجَعَلْنَهُمْ جَسَدً 'يَأْكُلُونَ ٱلطُّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ۞ ثُمُّ صَدَقْنَهُمُّ ٱلْوَعْدَ فَأَنْحِينَاهُمْ وَمَن نَشَاءُ وَأَهْلَكَ نَا ٱلْمُسْرِفِينَ ا أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَبَافِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

أفعال الدعاء والمستدة للمفعول

قَالَ كَذَٰلِكَ أَنْتُكَ ءَايَنُتُنَا فَنَسِينُهُ ۗ وَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَىٰ ﴿ اللَّهُ وَكَذَٰلِكَ نَعْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنَ بِتَايَنتِ رَبِّهِ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَيَ اللَّهُ أَفَلَمْ يَهْدِ هُمُ كُمُ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِ مَسَاكِنِهِمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِأَوْلِي ٱلتُّهَىٰ ١٠٠ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رِّبِكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُّ مُّسَمِّى ﴿٣٠ ۖ فَٱصْبِرْ عَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوجٍ ٱ وَمِنْ ءَانَآيِي ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿٣٠﴾ وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكِ إِلَىٰ مَامَتَعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيذً وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿٣١ ۖ وَأَمْرَأُ هَلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبُّ عَلَيْهَا لَا نَسْتُلُكَ رِزْقًا نَحُنُ نَزُزْقُكَ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلنُّقُويٰ اً" وَقَالُواْ لُولًا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِّن رَّيِّهِ ۚ أُوَلَمْ تَأْتِهِم بَيْنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولِي ﴿٣٣﴾ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنَّهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبِلِهِ. أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ ءَايَنِكَ مِن قَبْلِأَن نَّـذِلُّ وَنَخَـزَىٰ ﴿ ١٣٤ قُلْكُلُ مُّتَرَبِّصُ فَتَرَبِّصُواْ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَاطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَيْ (١٣٥)

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ اللهُ فَلَمَّآ أَحَسُّواْ بَأْسَنَاۤ إِذَا هُمِمِّنَهَايَرُكُضُونَ اللهُ لَا تَرَكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَى مَآ أَتَّرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْتَلُونَ ١٦ قَالُواْ يَنَوَيْلُنَا إِنَّاكُنَّا طَلِمِينَ ١٠ فَمَا زَالَت تِّلْك دَعُونِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَلِمِدِينَ ١٠٠ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ١٠ لَوْ أَرَدُنَآ أَن نَّنَّخِذَ لَهُوَا لَّا تَّخَذَنَهُ مِن لَّدُنَّا إِنكُنَّا فَعِلِينَ ﴿ اللهِ بَلْ نَقَدِفُ بِٱلْحَقَّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ وَ فَإِذَا هُو زَاهِقٌ وَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ السَّ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ وَلايسَتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ١٠٠ يُسَبِّحُونَ ٱلْيُلُ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ اللَّهُ أَمِرا تَخَذُوا عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللهُ لَوْكَانَ فِيهِمَآءَ الْمَلَةُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَأَفَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ٣ لَا يُسْتَلُعَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ٣ أَمِ ٱتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَ أَقُلُ هَاتُواْ بُرُهَانَكُرُ هَاذَا ذِكْرُ مَن مِّعي وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقُّ فَهُم مُّعْرِضُونَ 🖤

وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيّ إِلَيْهِ أَنَّهُ وَلآ إِلَّهُ إِلَّا أَنَاْفَاْعَبُدُونِ (0) وَقَالُواْ ٱ<del>تَّخَـٰذَالرَّمْنُ</del> وَلَدَّاسُبُحَنَهُۥ بَلْ عِبَادُّ مُّكُرِمُونَ اللهِ اللهِ مَنْ فُونَهُ, بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ٧٧ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ عَمُشْفِقُونَ اللهُ ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّت إِلَهُ مِّن دُونِهِ عَفَذَاكِ مَعُرْبِهِ جَهَنَّهُ كُذَلِكَ جَرِي ٱلظَّلِلِمِينَ اللَّهُ أُولَهُ بِرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا السَّا أُولَهُ بِرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَنَا رَتْقًا فَفَنْقَنَاهُمَأُوجَعَلْنَ مِنَ ٱلْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَكُهُمُ يَهْتَذُونَ ﴿ أَنَّ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفًا تَحَفُّوطً ۖ أَوَهُمْ عَنْ ءَايَكِهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ ٣٣ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشْرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَأُفَإِيْنِ مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَالِدُونَ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِهَ لَهُ لْمَوْتِّوَنِبُلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ 🕝

وَإِذَا رَءَالِكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَإِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَاذُا ٱلَّذِي يَذِّكُرُ ءَالِهَتَكُمُّ وَهُم بِذِكِ لِلرِّحَادِ هُمُ كَنفِرُونَ ﴿ إِنَّ خُلِقَ ٱلَّإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُوْرِيكُمُ ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿٧٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُدُ صَلِيقِينَ ﴿ أَنَّ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْحِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِ هِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ إِنَّ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَايَسْ تَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظِرُونَ ١٠٠ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبِّلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْبِهِ-يَسْنَهُزِءُونَ اللَّ قُلْ مَن يَكْلُونُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ لرُّمْكَنِّ بَلُ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونِ ﴿ اللَّهُمُ اللَّهُ مُ لْمُمْ ءَالِهَاةُ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَاهُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ ﴿ إِنَّا لِلَّهُ مَنَّعَنَا هَلَوُلُآءِ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُو أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِ لْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَآ أَفُهُمُ ٱلْغَلِبُونِ ۗ

أفعال الدعاء والمستدة للمقعول
 أسماء وصفات وأفعال منفية

مضات الله عز وجل
 أفعال الله عز وجل

أسماء الله الحسلي • صفات الا أسماء الله القيدة • أفدال الذ

قُلْ إِنَّكَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحِيُّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّدُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَايُنذَرُونَ (0) وَلَبِن مَّسَّتَهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّك لَيَقُولُوكَ يَنُويُلَنَّآ إِنَّا كُنَّا ظُلِمِينَ ﴿ إِنَّ وَنَضَعُ ٱلْمَوَاذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّكَةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنْيْنَا بِهَا وَكُفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ (٧) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَا رُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيآءً وَذِكْرًا لِّلُمُنَّقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَغَشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِمُشْفِقُونَ ﴿ وَهَاذَاذِكُرُّ مُبَارِكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ ۞ ﴿ وَلَقَدْءَ الْيَنَآ إِبْرُهِيمَ رُشُدَهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ (٥) إِذْقَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ - مَاهَذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ لَتِي أَنتُهُ لَمَا عَكِفُونَ (٥٠) قَالُواْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا لَمَا عَبِدِينَ (٥٠) قَالَ لَقَدُكُنتُمْ أَنتُمْ وَءَاباً وَكُمْ فِيضَلَالِ مُبِينِ ١٠٠ قَالُوٓا أَجِئَتَنَا بِٱلْحَقَّ أَمُ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِيِينَ ﴿ فَالْبَلِ رَّبُّكُمُ رُبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُرِ ﴾ وَأَنَّا عَلَى ذَٰلِكُومِنَ ٱلشَّهِ بِينَ (٥٠) وَتَأْلِلُهِ لَأَكِيدَنَّأُمُنِكُمُ بَعَدَأُنُ تُولُّواْ مُدْرِينَ (٧٥

أفغال الدعاء والمستدة للمفغول
 أسماء وصفات واقعال منفية

صفات الله عز وجل
 أفعال الله عز وجل

أسماء ألله الحسلي
 أسماء الله القيدة

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَةً يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوةِ ۗ وَكَانُواْ لَنَكَ عَنبِدِينَ اللهُ وَلُوطًا ءَانَيْنَهُ مُكُمًا وَعِلْمًا وَغِينَنَهُ مِنَ ٱلْقَرْبِيةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَتَ بِثَّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَسِقِينَ اللهُ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُ وَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللهُ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَحَبُلُ فَأُسْتَجَبِّنَا لَهُ, فَنَجَّيْنَكُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِٱلْعَظِيمِ اللَّهِ وَنَصَرْنَهُ مِنَٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلتِنَآ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَـأَغُرَقُنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٧٧﴾ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحَكُمَانِ فِي ٱلْحَرُثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنْمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شُهِدِينَ ﴿ ﴿ فَفَهَّمْنَاهَا شُلَيْمَانَ وَكُلًّا ءَانْيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ وَكُنَّا فَعِلِينَ ﴿ وَكُنَّا فَعِلِينَ ﴿ وَالطَّيْرَ وَعَلَّمْنَكُهُ صَنْعَكَةً لَبُوسٍ لَّكُمْ لِنُحْصِنَكُم مِّنَ بَأْسِكُمْ فَهَلْأَنْتُمْ شَاكِرُونَ اللَّهُ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ

أفعال الدعاء والسندة للمفعول

فَجَعَلَهُ مُ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لِّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَّهِ يَرْجِعُونَ ٨٠ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَلْذَابِ الْهَتِنَآ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ٥٠ قَالُواْسَمِعْنَافَتَى يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ﴿ إِبْرَهِيمُ ١٠٠٠ قَالُواْ فَأَتُواْبِهِ -عَلَىٰ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونِ ﴿ اللَّهِ قَالُوۤاْ ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَنْذَا بِعَالِهُتِنَا يَتَإِبْرُهِيمُ اللَّهُ قَالَ بَلْ فَعَكُهُ، كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَسَّالُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ١٠٠ فَرَجَعُوٓاْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓ أَإِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ اللَّهُمَ ثُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِ مُ لَقَدُ عَلِمْتَ مَا هَآؤُلاَّءِ يَنطِقُونَ 🔞 قَالَ أَفْتَعْبُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمُ ۚ ۞ أُنِّ لَّكُورُ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَاتَعْقِلُونَ ﴿ ١٧ ۚ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْءَالِهَ تَكُمْ إِن كُنلُمْ فَعِلِينَ ﴿ أَنَّ قُلْنَا يَكَنَارُكُونِي بَرْدًا وَسَلَكُمًّا عَلَى ٓ إِبْرَهِيمَ ﴿ أَنَّ وَأُرادُواْ بِهِ عَكِيدًا فَجَعَلْنَا هُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ فَ عَبَّيْنَا لَهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بُـرِّكْنَافِهَا لِلْعَلَمِينَ ﴿ ۖ وَوَهَبْنَا لَهُ ﴿ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ

وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوضُونَ لَهُ, وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ١٠٠ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذَ نَادَىٰ رَبُّهُۥ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحُهُ ٱلرَّحِينَ ﴿٣٠ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ عِين ضُرٍّ وَءَاتَيْنَاهُ أَهْلُهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَنبِدِينَ ﴿ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّرِينَ الله وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِ رَحْمَتِنَآ إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ (٨) وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهُ كَ مُعَاضِبًا فَظُنَّ أَنلَّن نُقَّدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَا ٓ إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٧٧) فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَجَيَّنْكُهُ مِنَ ٱلْغَيِّدِ وَكُذَٰلِكَ نُصْحِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَزَكِرِيّا إِذْ نَادَكَ رَبُّهُۥ رَبِّلَا تَذَرْنِي فَكَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ (٨٠) فَأُسْتَجَبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ، يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَ لَهُ, زَوْجَهُ أَ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَكِرِغُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَكَارِغَبَاوَرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَا خَلْشِعِينَ ﴿ الْ

وَٱلَّتِيَّ أُحْصَلَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ هَاذِهِ ٤ أُمَّتُكُمْ أُمَّاةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ٣ وَتَقَطُّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُم حَكُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ اللهِ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَكُلَّ كُفُرانً لِسَعْيهِ وَ وَإِنَّا لَهُ وَكُلِبُونَ ١٠٠ وَحُكَرُمٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنْهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٠٠ حَقَّ إِذَا فَيْحَتَّ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ ينسِلُونَ اللهِ وَأَقْتَرَبُ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِي شَاخِصَةُ أَبْصَكُرُ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ يَنُوَيِّلُنَا قَدِّكُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَلَذَا بُلِّكُنَّا ظُلِمِينَ ١٧٠ إِنَّكُمْ وَمَاتَعْ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّهُ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ١٠٠٠ لَوْ كَانَ هَنَّوُلَاءِ ءَالِهَةُ مَّا وَرَدُوهِا وَكُلُّ فَهَا خَلِدُونَ (١٠ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَايَسْمَعُونِ ﴿ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ

أسماء الله الحسلي « صفات الله عز وج
 أسماء الله القيدة « أفعال الله عز وج

217011115

ه أسماء وسفات وأفعال منفية

أسماء الله الحسلى • صفات الله عز و أسماء الله القيدة • أفعال النه عز و

بِسْ إِللَّهِ الرَّحْمَالُ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ ال

يَتَأْيُتُهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّـ قُواْ رَبِّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءً أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلُ هَٰ لَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنرَىٰ وَمَا هُم بِسُكُنرَىٰ وَلَنكِنَ عَذَابَ أَللَّهِ شَكِيدً اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلِّ شَيْطَانِ مَّرِيدِ (٣) كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ, مَن تُولِّاهُ فَأَنَّهُ, يُضِلُّهُ وَمَهِدِيدِ إِلَىٰ عَذَابِٱلسَّعِيرِ ۞ يَثَأَيُّهَاٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَبْ مِّنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقْنَ كُمْ مِّن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضَعَةٍ ثُخَلَقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمُ وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَثَاءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمُّ نُخَرِجُكُمُ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُنُوَقِّ وَمِنكُم مِّن يُرِدُّ إِلَىٰ أَرْذُلِ ٱلْعُمُر لِكَيْلاَيَعْلُمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَ ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۞

مغات الله عزوجل افغان الدعاء والمشدة للمغول
 أهمان الله عزوجل اسماء ومغات وأفعال منفية

أسماء الله الحسلي
 أسماء الله القيدا

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُ خَلِدُونَ اللَّهِ لَا يَعْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَلِنَكُقَّاهُمُ اَلْمَكَيْكُةُ هَٰذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ سُ يُوْمَ نَطُوى ٱلسَّكُمَآءَ كَطَيّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِّ كُمَا ْ أُوِّلَ حَكْلِقِ نُعِيدُهُۥ وَعُدًا عَلَيْمَأَ إِنَّا كُنَّا فَكَعِلِينَ \* أُوّلَ حَكْلِقِ نُعِيدُهُۥ وَعُدًا عَلَيْمَأً إِنَّا كُنَّا فَكَعِلِينَ اللهِ وَلَقَدْ حَتَنُ فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَتَ ٱلأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ ٱلصَّلِيخُونِ ﴿ أَنَّ إِنَّ فِي هَلِذَالْبُلُغُ لَّقَوْمِ عَسَدِينَ ﴿ إِنَّ وَمَآأَرُ سَلْنَاكَ إِلَّارَحْمَةً لِّلْعَلَمِينَ (١٠٠٠) قُلُ إِنَّ مَا يُوحَىٰ إِلَى أَنَّمَا إِلَىهُ كُمْ إِلَكُ وَحِدْ فَهَلَ أَنتُ مُسْلِمُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ فَإِن تُولُواْ فَقُلُ ءَاذَننُكُ عَلَىٰ سَوَآءٍ وَإِنْ أَذْرِي أَقَرِيبُ أَمْرِ بَعِيدُ مَّا تُوْعَدُونَ ﴿ ثُنَّا إِنَّهُ، يَعْلُمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلُمُ مَاتَكَتُمُونَ اللهُ وَإِنَّ أَذْرِي لَعَلَّهُ وَفِتْ نَدُّ لَّكُمْ وَمَكُمٌّ إِلَى حِينِ ﴿ اللَّهِ قَلَ بِّ ٱحْكُر بِٱلْحَقِّ وَرَبِّنَا ٱلرَّحْمَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ اللَّ 834 854

الزاليناج عيبرا

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ وَيُحِيَّ ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيكُ اللهُ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّارَيْبَ فِهَا وَأَتِّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ٧٧ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَّى وَلَا كِنْبِ مُّنِيرٍ ١٠ ثَانِيَ عِطْفِهِ - لِيُضِلَّعَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ وَفِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَنُذِيقُهُ مِيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ( ) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّبِهِ لِلْعَبِيدِ ﴿ وَمِنَّالِنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَى حَرْفِي فَإِنَّ أَصَابِهُ وَخَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ وَوَإِنَّ أَصَابِنَّهُ فِئْنَةُ أَنقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ عَخْسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُمُّرَانُٱلْمُبِينُ ﴿ اللَّهِ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُدُّرُهُۥُ وَمَا لَا يَنفَعُهُۥ ذَلِكَ هُوَ ٱلصَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ آ يَدَّعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَ أَقُرُّبُ مِن نَفْعِهِ عَلِيَنْسَ ٱلْمَوْلِي وَلَبَلْسَ ٱلْعَشِيرُ (٣) إِنَّ ٱللَّهَ يُدِّخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايُرِيدُ ﴿ مَنَ كَانَ يَظُنُّ أَن لَن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنيا وَٱلْأَخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لَيُفْطَعُ فَلْيَنْظُرُ هَلْ يُذُهِبَنَّ كَيْدُهُ مَايِغِيظُ 🔞

وَكَذَٰ لِكَ أَنزَلْنَاهُ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِئِينَ وَٱلنَّصَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ ٱلْمُرْتَرَ أَنَّ ٱللَّهُ يَسْمَجُدُلُهُ,مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجُرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ اللَّهُ وَكَثِيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ، مِن مُكْرِمٍ إِنَّ ٱللَّهُ يَفْعِلُ مَا يَشَآءُ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ هَٰذَانِ خُصْمَانِ ٱخْنَصِمُواْ فِي رَبِّهِمٌّ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ اللَّهِ يُصْهَرُ بِهِ عَمَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ ۞ وَلَهُمُ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ۞ كُلَّمَا أَرَادُوٓا أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّرِ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهُ إِنَّ ٱللَّهُ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَائِرُ يُحِكُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُؤآ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ٣

حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِۦًوَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِن ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِمكَانِ سَحِقٍ اللهُ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَتَ إِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوكَ ٱلْقُلُوبِ اللهُ وَفِهَا مَنْفِعُ إِلَىٓ أَجَلِمُسَمَّى ثُمَّ مَعِلُهَآ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ اللهُ وَلِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذَكُرُوا أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَارَزُقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعُكِيُّ فَإِلَاهُكُو إِلَهُ وَيَحِدُّ فَلَهُ وَأُسْلِمُو أُوبَشِّرِ ٱلْمُخْبِيِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّنبِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (٣٠ وَٱلْبُدُن جَعَلْنَاهَا لَكُرُمِّن شَعَيْبِ ٱللَّهِ لَكُرْ فِهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّكُذَالِكَ سَخَّرْتُهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ مَّشَكُّرُونَ ٣٠٠ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآ وُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُوى مِنكُمُّ كَنَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُر لِتُكَبِّرُواْ اَللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَنْكُوْ وَبَيْتُرِ ٱلْمُحْسِنِينَ (V) ﴿إِنَّ ٱللَّهُ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ خَوَّانِكَفُورِ ﴿٣٨

وَهُدُوٓا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓا إِلَى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نَّذِقُهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللَّهِ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِي مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكِ فِي شَيْعًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلرُّكَّع ٱلسُّجُودِ اللَّ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجَ يَأْتُوكَ رِجَالُا وَعَلَىٰ كُلِّ صَامِرٍ يَأْلِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ اللهُ لِيَشْهَدُواْ مَنْكَفِعَ لَهُمْ وَيُذْكُرُواْ أَسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَنتِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَكِمِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ٱلْمِاآبِسَ ٱلْفَقِيرَ ۞ ثُمَّ لَيُقَضُواْ تَفَثَهُمْ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَظُوُّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ (1) ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأَحِلَّتُ لَكُمُ ٱلْأَنْعَكُمُ إِلَّا مَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ فَٱجْتَكِنِبُواْ لرِّجْسَ مِنَ ٱلأَوْثَلِينِ وَٱجْتَكِنِبُواْ قَوْلَكَ ٱلزُّورِ ﴿ ٣

وَيَسْتَعْجِلُونِكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥوَ إِنَّ يَوْمًا قَرْيَةِ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّرٌ أَخَذَتُهُا وَإِلَىَّ ٱلْمُصِيرُ ( الله عَلَيْكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا آنَا لَكُونَذِيرٌ مُّبِينٌ ( الله فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُريمٌ ﴿ لْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِيِّ إِلاَّ إِذَاتُمَنِّيً أَلَقَى ٱلشَّيْطُانُ فِي ٓأَمُنيَّتِهِۦفَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَايُلَقِي ٱلشَّيْطُانُ ثُعَّ يُحُبِّ مُ اللهُ عَلَيْتِهِ وَ اللَّهُ عَلِيثُ حَكِيثُ اللهُ عَلِيثُ حَكِيثُ اللَّهُ عَلِيثُ مَايُلُقِي ٱلشَّيْطُنُ فِتُـنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوجِهِ مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مَ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ (٣) وَلِيعَلَم أُو تُواْ الْعِلْمُ أَنَّهُ ٱلْحُقُّ مِن رُّمَّكُ فَيُؤُمِنُهُ أَبِهِ ۽ فَتُخْبِتَ لَهُ وَقُلُوبُهُمْ مُ وَإِنَّ أَللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِلَى صِرَطِ

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقُلَـ تَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ تَسُدِيرٌ (٣) ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوُلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمُّدِّمَتُ صَوَمِعُ وَبِيَعٌ وصَلَوَتُ وَمَسَحِدُ يُذَكُرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَبُ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَ ٱللَّهَ لَقُويُّ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُواْ ٱلصَّكَلُوةَ كَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُونِ وَنَهَوْاْ عَنِٱلْمُنكُرَّ بِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأَمُورِ (اللَّهُ وَإِن يُكُذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَعَادُ وَتَمُودُ ﴿ اللَّهِ وَقَوْمُ إِبْرُهِمِ مَ وَقُومُ لُوطٍ ﴿ اللَّهِ فَكُيْفُ كَانَ نَكِيرِ ١٠٠٠ فَكَأَيِّن مِّن قَرْبَيةٍ لَمْ وَقُصْرِ مَّشِيدٍ ﴿ اللَّهِ أَفَامُرْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمْمُ قَلُوبٌ يَعْقِلُونَ جَمَا أَوْءَاذَانٌ يُسْمَعُونَ جَا فَإِنَّمُ أَبْصَدُ وَلَكِينِ تَعْمَى الْقُلُوكِ لِنَّالِّمَ فَالصَّدُورِ

أَلَوْ تَرَأَنَّ ٱللَّهُ سَخَّرَ لَكُومَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأُمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لُرَءُ وفُّ رَّجِيهُ ﴿ ۚ وَهُو ٱلَّذِيتَ أَحْيَاكُمُ ثُمَّ يُمِتُكُمْ ثُمَّ يُحْمِيكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنْزِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْمِ وَأَدْعُ إِلَى رَ<mark>بِكَ</mark> إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَّى مُسْتَقِيمِ 🖤 وَإِن جَكَدُلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ٱللَّهُ يَحْكَ بَيْنَكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيْكُمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ 📆 أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِّ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى أُللَّهِ يَسِيرُ اللَّ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَوْ يُنَزِّلُ بِهِ - سُلَطَننًا وَمَا لَيْسَ لَمُثُم بِهِ - عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نُصِيرٍ اللهُ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَكُنَّا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِنا قُلِّ أَفَأَنبِتُكُمُ بِشَيِّ مِن

ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ لِهِ لِلَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّكِلِحَاتِ فِي جَنَّنتِ النَّعِيمِ (٥) وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْبِ اَيْدِينَا فَأُوْلَتِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينُ ﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِ لُوَّا أَوْ مَا تُواْ لَيَـرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَاْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ حَكْيرُ ٱلرَّرْزِقِينَ (٥٠) لَيُدُخِلَنَّهُم مُّلْخَلًا يَرْضُوْنَـهُ.وَإِنَّ للَّهُ لَعَـَلِيمٌ حَلِيمٌ ٥٠٠ ﴿ وَاللَّكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْل مَاعُوقِبَ بِهِ - ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْ لِيَنصُرَيَّ لُهُ ٱللَّهُ إِلَّ ٱللَّهُ لَعَفُوُّ عَنفُورٌ ﴿ ﴿ ذَٰ لِكَ بِأَتَّ ٱللَّهُ يُولِحُ ٱلَّيْسَلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيُلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ (١١) ذَالِكَ بِأَتَّ ٱللَّهُ هُو ٱلْحَقُّ وَأَتَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ - هُوَ ٱلْبَطِلُ وَأَبَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ١٦ أَلَمْ تَكُرُ أَبُ ٱللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّكَمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ ٱلمُّدَمَا فِي ٱلسَّكَمَا وَتِ ٱلأَرْضُ وَإِنَّ ٱللَّهُ لَهُوَ ٱلْغَنَّةِ ثُمَّ ٱلْحَصِمَدُ (16)

ِلِللَّهِ ٱلرَّمْ الرَّحِيهِ نَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ اللَّهِ المَّالِمِيمِ مَخَشِعُونَ اللَّ

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَلْشِعُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُومُعُرِضُونَ ٣ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلرِّكُ وَالَّذِينَ هُمْ لِلرِّكُ وَ فَنعِلُونَ ١٤ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ ١٠ إلاعليّ أَزُورِجِهِمْ أَوْ مَامَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 🕥 فَمَنِ ٱبْتَغَي وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأَوْلَئِيكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٧ وَٱلَّذِينَ هُمُّ لِأُمَننَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴿ ۖ وَٱلَّذِينَ هُوْ عَلَىٰ صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَبِرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن شُكَكَةٍ مِّن طِينٍ ١٠٠٠ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطُفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينٍ ١١٠٠ ثُمُّ خَلَقَنَا ٱلنَّطُفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضِغَكَةً فَحَلَقْنَ ٱلْمُضْعَةَ عِظْمًا فَكُسُونَا ٱلْعِظْكَمَ لَحْمًا ثُمُّ أَنشَأَنَهُ خَلْقً ءَاخُرٌ فَتَبَارِكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ اللَّهُ أُمَّ إِنَّكُم بِعَدَ ذَالِكَ لُمِّيَّتُونَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّكُمْ نَوْمَ ٱلْقِيْ مَةِ تُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَـٰدُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سَبِعَ طَرَآيِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلِّقِ غَلِفِلِينَ

أفعال الدعاء والمستدة للمقعول
 أسماء وسقات وأفعال منتية

الحسنى « صفات الله عزوجا القيدة « أفدال الله عزوجا

أسماء الله الحسلى
 أسماء الله القيدة

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلُو ٱجْتَمَعُواْ لُكُرِّ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذُّكِابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْـةٌ ضَعُفَ ٱلطَّـالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿ ﴿ مَا قَكَدُرُواْ ٱللَّهُ حَقَّ قَــُدْرِهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُوى عَنْ إِنَّ اللَّهُ يُصْطَفِي مِنَ ٱلْمُلَيْحِ فَ رُسُلًا وَمِرِ) النَّاسِ إِنِّ اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (٧٠) يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خُلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ (٧٧) يَثَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامُنُواْ أَرْكَعُواْ وَأَسْجُـ دُواْ وَأَعْبُدُواْ رَبُّكُمْ وَأَفْعَكُواْ ٱلْحَيْرِ لَعَلَّاكُمْ تُفُلِحُونَ وَجَهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ مُو ٱجْمَتِبُكُمْ وَمَاجِعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجَ مِلَّةً أَبِيكُمْ إِبْرَهِي مَّ هُوَ سَمَّكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ۚ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَٱعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَىٰكُمْ فَنِعْمُ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴿ المؤكة المؤمنون

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِهِ - لَقَادِرُونَ ﴿ كَا فَأَنْشَأَنَا لَكُمْ بِهِ - جَنَّاتٍ مِّن تَخِيلِ وَأَعْنَابِ لَّكُونِهِ الْفَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا مَأْ كُلُونَ ١٠ وَشَجَرَةً تَغُرُجُ مِن طُورِسَيْنَاءَ تَنْبُثُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِّلْا كِلِينَ اللهُ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَكِمِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ ۗ وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ ﴿ ۚ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلِّكِ تَحْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ - فَقَالَ يَنْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهُ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ ۗ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴿ ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِمَاهَلَآ إِلَّا بَشَرُّ مِتْ لُكُورُ يُرِيدُ أَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَأَنزلَ مَلَيِّكُةً مَّا سَمِعْنَا بِهُذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ 📆 إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِنَّةٌ فَ تَرَبَّصُواْ بِهِ حَتَّى حِينٍ ٥ قَالَ رَبِّ أَنصُرُنِي بِمَاكَذَبُونِ ١٠٠ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِـنَافَإِذَا جِكَآءَ أُمْرُنَا وَفَكَارَ ٱلتَّكُورُ فَٱسْلُكُ فِيهَامِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَايْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَابَقَ عَلَيْهِ ٱلْقُوْلُ مِنْهُمُّ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواۚ إِنَّهُم ثُغَرَقُونَ ﴿ ٣ُ

ۚ فَإِذَا ٱسۡتَوَیۡتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلۡكِ فَقُلِ ٱلْحَدُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَـٰنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ﴾ وَقُل رَّبِّ أَنِرِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ (١) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ (١) ثُمُّ أَنشأُنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًاءَ اخْرِينَ ﴿ إِنَّ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنَّقُونَ ١٠٠ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَّكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتَّرَفْنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مَاهَنِذَآ إِلَّا بِشَرُّ مِّثُلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّاتَأَكُمُ وَمِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَيُونَ ﴿ ٢٣ } وَلَيِنَ أَطَعْتُم بَشُرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّحْسِرُونَ اللهُ أَيْعِذُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُهُ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُّغْرَجُونَ الله ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَاتُوعَدُونَ ١٠٠٠ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَىالُنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَعْيَا وَمَانَعُنُ بِمَبْعُوثِينَ اللهِ إِنْ هُوَ إِلَارَجُلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّا وَمَا نَحْنُ لَهُۥ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ قَالَ رَبِّ ٱنصُرُّنِي بِمَا كَذَّبُونِ (٣) قَالَ عَمَّاقَلِيلِ لَيُصُبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظُّلِلِمِينَ (١) ثُمَّ أَنشَأْنَامِنُ بَعْدِهِمْ قُرُوبًا ءَاخَرِينَ (١٠)

أفعال الدعاء والمستدة للمقعول

مَا تَسْبِقُ مِنْأُمَّةٍ أَجَلَهَاوَمَايَسْتَغْخِرُونَ ﴿ ثُنَّ أُرْسِلْنَارُسُلْنَا تَتْرَا كُلُّ مَاجَآءَ أُمَّةً رَّسُولُمَا كَذَّبُوهُ فَأَتَّبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَكُهُمَّ حَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ٤٠٠ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَنْرُونَ بِعَايَنتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينٍ ١٠٠ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ ۖ فَقَالُواْ أَنُوُّمِنُ لِبَسَرَيْنِ مِثْلِنَ ا وَقَوْمُهُمَا لَنَاعَبِدُونَ ﴿ كُنَّ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ (١٠) وَلَقَدُ اللَّهَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ لَعَلَّهُمْ مُنْدُونَ (١٠) وَجَعَلْنَا أَبُّنَ مَرْيَمَ وَأُمَّتُهُ ءَايَةً وَءَاوَيْنَهُمَّا إِلَى رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينِ (٥) يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُلُكُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١٠٥ وَإِنَّ هَاذِهِ أَمَّتُكُمُّ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَّا رَبُّكُ فَتَقَطُّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُيْراً كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهِ نُرِحُونَ (٥٠) فَذَرُهُمْ فِي غُمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينِ (٥٠) أَيْحُسَبُونَ أَنْمُ و بنين ((٥٥) نسا

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴿ أَوْلَيْهِكَ يُسْكِرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لِمَاسَنِيقُونَ 🗥 وَلَانُكَلِّفُ إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِنْكُ يَنِطِقُ بِٱلْحُقُّ وَهُوْ لَا يُظْلَمُونَ (٣٠ بَلِّ قَلُوبُهُمْ فِي غُمَّرَةٍ مِنَّ هَاذَا وَلَهُمُ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمُ لَهَ عَلِمِلُونَ ﴿٣ كَتَّى إِذَآ أَخُذُنَامُتُرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْتُرُونَ اللهُ كَابَعُ عَارُواْ ٱلْيُومَ إِنَّاكُمْ مِنَّا لَانْصَرُونَ ١٠٠٠ قَذَكَانَتْ ءَايِتِي لْتَلْي عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُورُ لَنكِصُونَ الله مُسْتَكْبرانَ بِهِ عَسَيْمِ رَا تَهْجُرُونَ ﴿٧ ۖ أَفَلَمْ يَدُّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْرِ جَآءَهُم مَّالُمْ يَأْتِ ءَابَآءَ هُمُ ٱلْأُولِينَ ﴿ الْمُلْمُ يُعْرِفُواْ رَسُولُهُمُ فَهُمُ لَهُ مُنكِرُونَ ١٠) أَمَّر يَقُولُونَ بِهِ، جِنَّةُ أَبَلُ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثُرُهُمُ لِلْحَقِّ كُرِهُونَ ﴿ ۚ ۚ وَلُوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهُوآءَ هُمْ لَفُسَدَتِٱلسَّمَوَاتُ وَالْارْضُ وَمَن فِيهِنِ ۖ بَلَ أَتِينَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمُّ عَرَ

﴾ وَلُوُ رَحْمَنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَابِهِم مِين ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ (٧٠) وَلَقَدُ أَخَذَنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْلِرَجُمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ اللَّ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي ٓ أَنْشَأَ لَكُمْ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنَرَ وَٱلْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ ﴿ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي ذَرًّا كُرْ فِيٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحُشِّرُونَ ٧٧ وَهُو ٱلَّذِي يُعِيء وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ أَفَلَا تَعْقِلُونِ ﴿ ﴿ بَلْ قَالُواْ مِثَّلَ مَاقَـالُ لْأُوَّلُونِ ﴿ ﴿ ۚ ۚ فَالْوَاْ أَءِ ذَا مِتْنَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْغُوثُونَ ﴿١٠﴾ لَقَدُّ وُعِدْنَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا هَلَذَامِن قَبْلُ إِنْ هَلَأَ ٱ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ (٨٣) قُل لِّمَن ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَ ]إِن كَنتُمْ تَعُامُونَ ﴿ ١٠ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (٥٠) قُلُّ مَن رَّبَّ ٱلسَّمَكُوتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبِّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ (٨٧) سَيَقُولُونَ لِللَّهِ قَلَ أَفُلَانُنَّقُونَ (٨٧) قَلَ مَنْ بِيدِهِ، مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءِ وَهُوَ يَجِيرُ وَلَا يَحِارُ عَلَيْهِ إِن

بَلْأَتَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ أَنَّ مَالَّخَذُ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذًا لَّذَهَبَكُلَّ إِلَيهِ بِمَاخَلُقَ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّايَصِفُونَ ﴿ اللَّهِ عَلِم ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا دَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّ قُل رَّبِّ إِمَّاتَرُينَى مَايُوعَ دُونَ ﴿ ٣ ۖ كُلِّ فَكَلَا تَجْعَى لَنِي فِي ٱلْقُوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴾ وَإِنَّاعَلَىٰٓ أَن نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴿ ٥٠ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ نَحُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ 🕦 وَقُلِ رَّبِّ أُعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيْطِينِ (٧٧) وَأُعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَعْضُرُونِ ١٨ حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿١٠ لَعَلَى أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُتُ كُلَّ إِنَّهَا كُلِمَا هُوَ قَآيِلُهَا وَمِن وَرَآيِهِم بَرُزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ 💮 فَإِذَا نُفِيَ فِي ٱلصُّورِ فَكُ ٱنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِنِ وَلَا يُسَاءَلُونَ فَمَن ثَقَلَتُ مَوَ زِينُهُ وَأَوْلَيْهِك هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ آنَ وَمَنْ خَفَّتُ مَوْزِينُهُ وَفَأُولَتِيكَ أَلَّذِينَ خَبِيرُوۤ أَأَنفُسَهُمُ فِي جَهَنَّا خَلِدُونَ اللَّهُ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فَهَا كَلِحُونَ

النظاعين

كُمْ لَيِثْتُمْ فِ ٱلْأَرْضِ عَدَدَسِنِينَ ﴿ قَالُواْلِيثَنَا يَوْمَا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسْتَكِ ٱلْعَآدِينَ ﴿ قَالَ إِن لَيِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمُ كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّ مَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ

إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ١٠٠٠ فَتَعَكَى ٱللَّهُ ٱلْمَاكِ ٱلْحَقُّ لَا ٓ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ الْمَاكِ ٱلْحَقُّ لَا ٓ إِلَّهُ إِلَّا

هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيدِ اللهِ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـهًا

ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَريبِعِ ۚ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ

ٱلْكَنفِرُونَ ١١٠ وَقُل رّبِ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَخَيْرُ ٱلزَّحِينَ ١١٠

٩

أفعال الدعاء والسندة للمقعول
 أسماء وصفات وأفعال منفية

نه الحسنى • مفات الله عز وجل نه القيدة • أفعال الله عز وجل

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرّ

سُورَةٌ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآءَايَتِ بَيِّنَتِ لَعَلَّكُمْ لَذَكُرُونَ (١) ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُواْ كُلَّ وَحِدِمِّنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۖ وَلَيَشْهَدُ عَذَابَهُمَاطَآبِفَةُ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْ ٱلزَّانِ لَا يَنجِمُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَايَنكِحُهُمَّا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُوْمِنِينَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَّاءَ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِيقُونَ ﴿ ۚ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَٰ لِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُ اللهِ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُورَ جَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَمُّمْ شُهُدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُم فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَتِم بِأَللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ وَٱلْخِنْوِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ٧٠ وَيَدْرُقُوا عَنَّهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَأَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِإِللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَلْدِبِينَ ٥ وَٱلْخِيْمِسَةَأَنَّ عَضَبَ اللَّهِ عَلَيْمَ آإِن كَانَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ اللَّهِ مِلْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمَ آلِهِ عَلَيْمَ آلَهُ عَلَيْمَ آلِهِ عَلَيْمَ آلِهِ عَلَيْمَ آلَهِ عَلَيْمَ آلَهُ عَلَيْمَ آلَهُ عَلَيْمَ آلَهُ عَلَيْمَ آلَهُ عَلَيْمَ آلَهِ عَلَيْمَ آلَهِ عَلَيْمَ آلَهُ عَلَيْمَ آلَهُ عَلَيْمَ آلَهُ عَلَيْمَ آلَهُ عَلَيْمَ آلَهُ عَلَيْمِ آلَهُ عَلَيْمَ آلَهُ عَلَيْمَ آلَهُ عَلَيْمَ آلَهُ عَلَيْمَ آلَهُ عَلَيْمِ آلَهُ عَلَيْمَ آلَ عَلَيْمَ آلَكُ عَلَيْمَ آلَكُ عَلَيْمَ آلَهُ عَلَيْمَ آلَكُ عَلَيْمَ آلَهُ عَلَيْمَ آلَكُ عَلَيْمَ آلَهُ عَلَيْمَ آلَ عَلَيْمِ آلَهُ عَلَيْمِ آلَ عَلَيْمَ آلَ عَلَيْمَ آلَ عَلَيْمَ آلَ عَلَيْمِ آلَكُ عَلَيْمَ آلَكُ عَلَيْمِ آلَكُ عَلَيْمَ آلَكُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ آلَكُ عَلَيْمَ آلَكُ عَلَيْمِ آلَكُ عَلَيْمَ آلَكُ عَلَيْمِ آلَكُ عَلَيْمِ آلَكُ عَلَيْمِ آلَكُ عَلَيْمِ آلَكُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ آلَكُ عَلَيْمِ آلَالِهُ عَلَيْمِ آلَالْمِ عَلَيْمِ آلَكُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ آلَكُ عَلَيْمِ آلَكُ عَلَيْمِ آلَكُ عَلَيْمِ آلَكُ عَلَيْكُ عَلَيْمِ آلَكُ عَلَيْمِ آلَكُ عَلَيْمِ آلَكُ عَلَيْكُ عَلَيْمِ آلَكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ أَلِكُمْ عَلَيْكُمْ أَلِهُ عَلَيْكُمْ أَلِمُ عَلَيْكُمْ أَلِمُ عَلَيْكُمْ ألْعِلْ وَلَوْلَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَىٰكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّانُ حَكِيمٌ ﴿ الْ

وجل • أفعال الدعاء والمستدة للمفعول وجل • أسماء وسفات وأفعال منفية أسماء الله الحسنى • صفات أسماء الله القيدة • أشال



يَتَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنْبِعُواْ خُطُوَيتِ ٱلشَّيْطَكِنَّ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُۥ يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرُ وَلَوْلَا فَضْملُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. مَا زَكَى مِنكُر مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ ٱللَّهُ يُزَكِّ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ الْفَصْلِ مِنكُرُ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أَوْلِي ٱلْقُرْيَىٰ وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَيَعَفُواْ وَلَيَصْفَحُوٓاْ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ تَحِيمٌ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَنْفِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْكَ أَوْ ٱلْأَخِرَةِ وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ يُوْمِيدِ يُوفِيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ألخبيثات للخيشن وألخبيثوب للخبيثات لِلطِّيِّبِينَ وَٱلطِّيِّبُونَ لِلطِّيِّبُتِ أَوْلَيْهِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغُفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١٠ يَكَأَيُّمُا ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بِيُوتِّاغَيْرُ بُوْتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُو أفعال الدعاء والسندة للمقعول

خَيْرٌ لَكُمْ ۚ لِكُلِّلَ ٱمْرِي مِّنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَمِنَ ٱلْإِثْمِ ۚ وَٱلَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُۥ مِنْهُمْ لَهُۥعَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّ لَوْلَاۤ إِذْسَمِعْتُمُوهُ ظُنَّٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمٍ خَيْرًا وَقَالُواْ هَاذَاۤ إِفْكُ مُّبِينٌ ۗ ٣ لَوْلَا جَآءُ وعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُولَيْكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ﴿ ١٣﴾ وَلُولًا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ لَمَسَّكُرُ فِي مَأَأْفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ عَالَمُ إِذْ تَلَقَّوْنَهُۥ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفُواهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ اللَّ وَتَحْسَبُونَهُ وَهَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ اللَّ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّايكُونُ لَنَآ أَن تَتَكَلَّمَ بِهَلَا اسْبَحَننَكَ هَلَا ابْهَتَنْ عَظِيمٌ اللهُ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِيءَ أَبِدًا إِن كُنْهُمُ ثُمُّوْمِنِينَ (٧٧) وَيُنَنَّ أَلِلَّهُ لَكُمُ ٱلَّايَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمُّ عَذَابٌ الِّهِ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخْرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ﴿ أَن وَلُولًا

فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَا آحَدًا فَلانَدْ خُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَ لَكُرٌّ وَإِن قِيلَلَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيهُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِهَا مَتَنَعُّلًكُمْ وَأَلِلَهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَاتَكُتُمُونَ 🕚 قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَىرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَٰ لِكَ أَزَكَىٰ لَهُمُم إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ ۖ ۚ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحَفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّامَاظُهَ رَمِنْهَا ۗ وَلَيضَرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِبَ أَوْ ءَابَآبِهِبَ أَوْ ءَاكَآءِ بُعُولَتِهِ كَ أَوْ أَبْنَآيِهِ كَ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِ كَ أَوُ إِخْوَانِهِنَّ أَوْبَنِيٓ إِخْوَانِهِ بَ أَوْبَنِيٓ أَخُواْتِهِنَّ أَوْنِسَآبِهِنَّ أَوْمَامَلَكُتْ أَيْمَنْهُنَّ أُو ٱلتَّكِيعِينَ عَيْرِ أُوْلِي ٱلْإِرْيَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أُو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِيبَ لَرْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَتِ ٱلنِّسَآءِ وَلَا يَضْرِيْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُمَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوٓأُ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ 🖱

أفغال الدعاء والمستدة للمفعول
 أسماء وصفات وأفعال متفية

صفات الله عز وجل
 أفعال الله عز وجل

أسماء الله الحسنى
 أسماء الله القيدة

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَى مِنكُرُ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَإِمَا يَكُمُ إِن يَكُونُواْ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَٱللَّهُ وَسِنَّعُ عَمِلِيمٌ اللَّهِ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغَنِيمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِةً. وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِنْبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم مِن مَالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَـٰكُمُّ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنَّ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضُ لَخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَمَن يُكْرِهِ هُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِ هِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا ۗ إِلَيْكُورُ ءَايَنتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلُوْاْ مِن قَبْلِكُمُ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَ بِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكُبُّ دُرِّيُّ يُوقَدُّ مِن شَجَرَةٍ مُّبُكرَكَةٍ زَبْتُونَةٍ لَّاشَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُزَنْتُهَايُضِيٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَازُّ نُّورُ عَلَى نُورِّ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ عَن يَشَآءٌ وَيَضْرِيبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيثٌ (٣) فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذِكَرَ فِيهَا أَسْمُهُ يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ اللَّهِ

أفعال الدعاء والمستدة للمفعول
 أسماء وصفات وأفعال منفية

مقات الله عزوجل
 أقعال الله عزوجل

أسماء الله الحسلي
 أسماء الله القيدة

بَعَرِيفٌ بِمَرْكِيزُ الْأَلُولُ فَي مِنْ اللَّهِ

فيركاليتني

بُلُونُالِنُونَةُ لِيُعْتُحُفِّ

0 5

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي ٱلْأَبْصَرِ السَّا وَٱللَّهُ حَلَقَ كُلُّ دَابَّةٍ مِن مَّاءً فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعْ يَعْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ فَ لَقَدْ أَنْزَلْنَآ ءَايَٰتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ١٠ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولِّى فَرِيقُ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أَوْلَيْهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِذَا دُعُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ١٠٠ وَإِن يَكُن لَهُمُ ٱلْحُقُ يَأْتُواۤ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ٱرْتَابُوۤا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ, بَلْ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ۖ إِنَّمَاكَانَ قَوْلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓ أَ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ - لِيَحْكُمْ بَيْنَاهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (٥٠) وَمَن يُطِعِ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ، وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقَّهِ فَأَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ وه ﴿ وَأَقُسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهُمْ لَبِنْ أَمَرْتُهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلُ لَّا نُقُسِمُواْ طَاعَةُ مَّعَرُوفَةُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَاتَعُ مَلُونَ ﴿ وَا

رِجَالُ لَّا نُلْهِيمُ تِجَنَرَةٌ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَاءَ ٱلزَّكَوٰةِ يَخَافُونَ يَوْمَا نَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَرُ 🖤 لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَلِهِ ۗ وَٱللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ أَلَدِينَ كَفُرُواْ أَعْمَالُهُم كَسُرَابٍ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْ الْ مَآءَ حَتَّى إِذَا جِاءَهُ وَلَمْ يَجِدُهُ شَيْءًا وَوَجَدَ ٱللَّهُ عِندُهُ وَوَفَّنهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (٣ أَوْكُظُلُمُنِ فِي بَحْرِ لَّجِيِّ يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِيهِ ، مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَلَا اللَّهُ ظُلُمُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله يَكَدْيَرِنَهَا وَمَن لَرْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَاللهُ مِن نُورٍ ١٠٠ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَنْفَاتُ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَانُهُ، وَتَسْبِيحُهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمُصِيرُ اللَّ ٱلْأَرْضَ ٱلْأَرْضَ اللَّهُ يُزْجِي سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ رَثُمَّ يَجْعَلُهُ , زُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغُرُجُ مِنْ خِكَلِهِ وَيُنْزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَامِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ عَن يَشَآهُ وَيَصْرِ فُهُ،عَنِمَن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَابُرُ قِهِ عِيْذُهُ فُهُ بِٱلْأَبْصُدِرِ ﴿ ٢٠

قُلْ أَطِيعُواْ <mark>ٱللَّهُ</mark> وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحْمِلًا وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُ مَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَخُ ٱلْمُبِيثُ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرٌ وَعَمِلُواْ الصَّىٰلِحَنْتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلُفَ لَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِيكَ أَرْبَضَىٰ لَهُمْ لِكُبِّلِلَهُمْ مِّنَ بَعَدِ خَوْفِهِمْ أَمَنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعَدَ ذَالِكَ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِ قُونَ (00) وَأَقْيِمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (°) لَا تَعْسَبَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِين<u>َ فِي ٱلْأَرْضِ</u> وَمَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّارُّ وَلَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ لِيَسْتَعْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْنُكُو ۗ وَٱلَّذِينَ لَرْيَبُلْغُواْ ٱلْحُلْمَ مِنكُرْ تُلَثَ مَرَّتٍ مِن مَّلِ صَلَوةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِ يَرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوٰةِ ٱلْعِشَآءِ ثُلَاثُ عَوْرَاتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ ابْعَدُهُنَّ طُوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَغْضِ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْبَ قِ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ (٥٠)

وَإِذَا بِلَغَ ٱلْأَطْفَ لُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَعْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مْ كُذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ - وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥) وَٱلْقَوَاعِدُمِنَ ٱلنِّسَاءَ ٱلَّتِي لَايَرُجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ سِ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيابَهُ سِ غَيْرَ مُتَ بَرِّحَاتٍ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَعْفِفْ خَيْرٌ لَّهُ بَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ إِنَّ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرِجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْ كُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابِ آيِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَمَّهُ لَتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَنِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَاتِكُمْ أَوْمَا مَلَكُتُم مُّ فَكَاتِحَهُ أَوْصَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُ مِبْيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمُ تَحِيَّـةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَرَكَةً طَيِّبَةً كَ ذَالِكَ أفعال الدعاء والمستدة للمقعول

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَإِذَاكَانُواْ مَعَهُ. عَلَىٰٓ أَمْرِ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَّىٰ يَسْتَعْذِنُوهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ أَوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا ٱسۡتَعُذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِثْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ للَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ تَحِيثُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَكُواً دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْ وَعَ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيثُ ﴿ اللَّهِ إِنَّ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَ مَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَاۤ أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيُوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَيِّتُهُم بِمَاعَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الْأَلْ

### ١

## مِلْمَا لِللَّهِ الرَّحْمَالِ السَّالِمُ الرَّحْمَالِ السَّالِ السَّالِمِينَالِ السَّالِمِينَالِ السَّالِمِينَ

تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلُ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ - لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا اللهِ اللَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَ وَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَـدُاوَلَمْ مِنْ يَوْ يَ اللَّهِ مَا لُكُ أَلْسَمَ وَتِي وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَـدُاوَلَمْ

يَكُن لَّهُ، شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ الْقَلْدِيرًا اللَّهُ

أفعال الدعاء والمستدة للمفعول
 أسماء وصفات وأفعال منفية

صفات الله عز وجل
 أشال الله عز وجل

ه أسماء الله الحسلى • أسماء الله القيدة

وَٱتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَ ةً لَّا يَخَلْقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخَلَّقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيَوْةً وَلَانُشُورًا ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ هَٰذَآ إِلَّآ إِفْكُ ٱفْتَرَيْنُهُ وَأَعَانُهُ وَعَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونِ ۖ فَقَدْجَآءُو ظُلْمُاوِزُورًا (اللهِ وَقَالُوٓ أَاسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ٱكْتَبَهَا فَهِيَ تُمُلَى عَلَيْهِ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ٥ فُلِ أَنزَلُهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِۚ إِنَّاهُۥ كَانَ غَفُورًا رَّحِيًّا ﴿ ۖ وَقَالُواْ مَالِ هَاذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي ٱلْأَسُواقِ لَوْلَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونِ مَعَهُ ونَذِيرًا ٧٠ أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ، جَنَّةٌ يُأْكُلُ مِنْهَا أَوْقَالًا ٱلظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّارَجُلًا مَّسْحُورًا ۞ ٱنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَكَلَّا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ ثَا رَكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَلِكَ جَنَّدِي تَعَرِي مِن تَعَيِّهِ أَالْأُنْهَارُ وَيَجَعَل لَّكَ قُصُورًا (١٠) بَلْ كُذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ات الله عز وجل • أفعال الدعاء والمستدة للمة ال الله عز وجل • أسماء وصفات وأفعال مث أسماء الله الحسنى
 أسماء الله القيدة



﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَتَ عِكُةُ أَوْ نَرَىٰ رَبُّنَّا لَقَدِ ٱسْتَكُبَرُواْ فِيَ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا اللهُ يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَكَيِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ بِذِلِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْراً مُحْجُورًا اللهُ وَقَدِمْنَ إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَ آءُمَّنهُورًا ١٦٠ أَصْحَنبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَبِ فِي خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ١٠٠ وَيُومَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَيْمِ وَنُزِّلُ ٱلْمُلَيِّكُ تَنزِيلًا الله المُلُكُ يَوْمَبِ إِ ٱلْحَقُّ لِلرِّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ عَسِيرًا ١٠ وَيُومَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَكَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ٧٣) يَوَيْلُقَ لَيْتَنِي لَوْ أُتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ( ﴿ لَا لَهُ لَقَدُأُضَلِّنِي عَنِ ٱلذِّكُرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَ نِيَّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ۞ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يِكْرِبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿ ۖ وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَّ وَكَفَى بِرَبِّكِ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿ اللَّهِ مَا كَالَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمُلَةً وَيعِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَيِّتَ بِهِ عُوَّادَكَ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا ﴿٣٠﴾ أفعال الدعاء والمستدة لتمقعول

إِذَا رَأَتُهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ٣ وَإِذَا ٱلْقُواْمِنْهَا مَكَانًا صَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَواْ هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُبُورًا لَّا نَدْعُواْ ٱلْمِوْمَ ثُـبُورًا وَلِحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ١٣٠٠ قُلُ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْرَ جَنَّ ةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُوبَ كَانَتْ لَمُتُمْ جَزَاءً وَمُصِيرًا (الله لَمُتُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُ وا خَلِدِينً كَانَ عَلَىٰ رَبِّكِ وَعَدًا مَّسْتُولًا اللَّهِ وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْ بُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَنَوُكَآءِ أَمْ هُمْ صَلُوا ٱلسَّبِيلَ اللهِ قَالُواْ سُبْحَنكَ مَاكَانَ يَـنْبَغِيلَنَآ أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكِ مِنْ أُولِيَآءَ وَلَكِكِن مَّتَّعْتَهُـمُّ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى نَسُواْ ٱلدِّكَرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ﴿ ۖ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا نَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَانَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقَّهُ عَذَابًاكَبِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿ وَمَآأَرُسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسِكِلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأَ كُلُونَ لطُّعَامَ وَيَمْشُونِ فِي ٱلْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّاكَا لَا نَعْنَمِ ۚ بَلْ هُمْ أَصَلُّ سَبِيلًا ٣٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلُّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ مِسَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا اللهُ ثُمَّ قَبَضْ نَهُ إِلَيْمَا قَبْضًا يَسِيرًا اللهُ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا 🖤 وَهُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ ٱبْشَرَا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءً طَهُورًا ﴿ إِنْ لِنُحْدِي بِهِ عِبْلَدَةً مَّيْمًا وَنُسُقِيهُ مِمَّاخَلَقَنْاً أَنْعُكُمًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ وَلَقَدُ صَرَّفَنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُواْ فَأَبِّنَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ ۚ ۚ وَلَوْشِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ۞ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَجَنِهِ ذَهُم بِهِ عِجِهَادًا كَبِيرًا (٥٠) ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحَرَيْنِ هَاذَا عَذْبُ فُرَاتُ وَهَاذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجُرًا مَّعْجُورًا ١٠٥ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلُهُ، نَسَبًا وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَلِيرًا ١٠٠٠ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُّ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَلَى هِيرًا (٥٠٠

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّاحِثْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ فِي إِلَى جَهَنَّمَ أُولَتِهِكَ شَكُّرُ مَّكَانًا وَأَضَالُ سَبِيلًا ﴿ " وَلَقَدْ عَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَأَخَاهُ هَلُرُونَ وَزِيرًا اللهِ فَقُلْنَا أَذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَدَمَّرْنَنَهُمْ تَدْمِيرًا ١٠٠ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَنَّهُمُ الرُّسُلَ أَغْرَقْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (٣) وَعَادَاوَتُمُودَا وَأَصْعَبَ ٱلرَّسِ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا (٣٨) وَكُلَّاضَرَيْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالِ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا ﴿ وَالْقَدْ أَتُوا عَلَى الْقَرْيَةِ ٱلَّتِيَّ أَمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿ أَنَّ وَإِذَا رَأُولَكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ زُوًّا أَهَا ذَا ٱلَّذِي بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا (اللهُ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا (اللَّ أَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ وهُوَلِهُ أَفَّأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

مِنْ أُجْرِ إِلَّا مَن شَكَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِهِۦسَبِيلًا ﴿٥٠ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمَّدِهِ ۚ وَكَفَى بِهِ عِبْدُنُوبِ عِبَادِهِ عَنِيرًا ﴿ ٥٠ ٱلَّذِي خُلُقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بِينَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسُكُلْ بِهِ -خَبِيرًا ١٠٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسۡجُدُواْ لِلرَّمْيَنِ قَالُواْوَمَاٱلرَّمْيَنُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا اللهِ أَنْ لَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقَكَمَرًا مُنْكِيرًا ١ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَخِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكُّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا (١١) وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَيُّالْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَاخَاطَبَهُمُ ٱلْجَنهِلُونَ قَالُواْسَلَامًا ("") وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّـدًا وَقِيكمًا اللهِ وَٱلْذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا

وَمَآأَرُسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ١٠٥ قُلْمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ

أفعال الدعاء والسندة للمفعول

وَٱلَّذِينَ لَايَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَكُ وَمَن يَفْعَلُ ذَٰ لِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ اللهُ يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَيَعْلَدُ فِيهِ، مُهَانًا ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلُاصَالِحًا فَأُوْلَيْهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَنتِّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٧﴾ وَمَن تَابَوَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ. يُوْبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا اللهُ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَنُّواْ بِٱللَّغِو مَرُّواْ كِرَامًا ﴿ ١٧ ۗ وَٱلَّذِينِ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَكِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّاوَعُمْيَانًا ﴿ ٢٧ ۖ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَ هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّالِنَا قُرَّةً أَعْيُبِ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ ﴿ أُوْلَيْهِكَ يُجُّزُونَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَ صَبَرُواْ وَيُلَقُّونَ فِيهَا تَجِيَّةً وَسَلَامًا ٥٠ خَلِدِينَ فِهَا حَسُنَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ٧٧ قُلُ مَا يَعْبَوُا بِكُرُ رَدٍّ لَوْلَا دُعَا وَ كُمْ مَ فَقَدْ كُذَّ بِتُثْمَ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامَا (٧٧ مينون الشنعالة

(٥) إِنَّهَاسَآءَتْ مُسْتَقَرَّاوَمُقَامًا (١١) وَٱلَّذِينَ إِذَآأَنفَقُواْ

لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقَّ ثُرُواْ وَكَانَ بَيْنِ ذَلِكَ قُوامًا ﴿٧٠

أفعال الدعاء والسندة للمفعول

## اللَّهُ ٱلرَّحْمُ الرَّحِيدِ

طسَمَ اللَّ عَلَكَ ءَايَثُ ٱلْكِئَابِ ٱلْمُبِينِ اللَّهُ لَعَلَّكَ بَنْخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ٣ ﴾ إِن نَّشَأْ نُنزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَضِعِينَ ﴿ أَن وَمَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِ مِنَ ٱلرِّمْكِنِ مُعَلَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ٥ ۖ فَقَدَّكَذَّبُواْ فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبَتَوُا مَا كَانُواْ بِدِ، يَسْنَهُزِءُ وَنَ الْ أُولَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلْأَرْضِ كُرْ ٱلْبُنَّا فِهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمِ ٧ ۗ إِنَّ فِ ذَٰلِكَ لَأَيَةً وَمَا كَانَأَ كُثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرِّحِيمُ اللَّهُ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَى ٓ أَنِ ٱلْتَبِٱلْقَوْمَ ٱلظُّلِلِمِينَ ﴿ فَوَمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ ﴿ فَالَرَّبِ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ اللَّ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلُ إِلَىٰ هَنرُونَ اللهِ وَلَهُمُ عَلَى ذَنُبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ اللهُ قَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَا بِاَيَنِيَّا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ اللَّهِ فَأْتِيَافِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ الله عَالَأَلُمْ نُرَيِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَامِنْ عُمُركَ سِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهِ

أفعال الدعاء والمسندة للمفعول
 أسماء وسشات وأقعال منفية

صفات الله عز وجل
 أفعال الله عز وجل

أسماء الله الحسلى
 أسماء الله القيدة

فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهُا عَلَى أَنْ عَبَدتَّ بَنِي إِسْرَةِ بِلَ اللهِ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ ٱلْعَلَمِينَ الله قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ إِن كُنْتُم مُوقِينِنَ اللهِ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَ أَلَا تَسْمَعُونَ اللهِ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآيٍكُمْ ٱلْأَوَّلِينَ ١١ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ ٱلَّذِيَّ أَرْسِلَ إِلَيْكُو لَمَجْنُونُ ١٠ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَّ آإِن كُنْكُمْ تَعْقِلُونَ ١٠٠٠ قَالَ لَبِنِ ٱتَّخَذَّتَ إِلَاهًا عَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ١٠٠ قَالَ أُوَلُوْ جِثْنُكُ بِشَيْءٍ ثُمِينِ إِنَّ قَالَ فَأْتِ بِهِ عَإِن كُنتَ مِن ٱلصَّدوقِينَ (٣) فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُغْبَانُ مُّبِينُ (٣) وَنَزَعَ يَدَهُ، فَإِذَا هِيَ بَيْضَآهُ لِلنَّنظِرِينَ ﴿ وَ ۖ قَالَ لِلْمَلِإِ حَوْلُهُۥ إِنَّ هَلَا لَسَنجِرُّ عَلِيهُ اللهُ اللهُ يُولِدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ، فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ ﴿ وَ اللَّهِ أَلْوَا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَآبَعَتْ فِي ٱلْمُدَابِينَ حَشِرِينَ لِمِيقَنتِ يَوْمِ مَّعُلُومِ (٢٨) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُم مُجْتَمِعُونَ (٣٠

قَالَ فَعَلْنُهُمَا إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلضَّالِينَ ٣٠ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّاخِفْتُكُمْ

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ ٱلْغَيلِيينَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَعْنُ ٱلْغَلِبِينَ ١٠ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ٤٠٠ قَالَ لَهُم مُّوسَىٓ أَلْقُواْ مَآ أَنْتُم مُّلْقُونَ اللهُ فَأَلْقَوْأُ حِبَالْهُمُ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالْنَحْنُ ٱلْغَلِبُونَ ﴿ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (٥٠) فَأَلِّقِي ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (٢٠) قَالُواْ ءَامَنَا بِرَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ (٧٠) رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ إِنَّ الْمَا لَقَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ وَقَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأَقَطِّعَنَ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفٍ وَلَأْصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ الْ قَالُواْ لَاضَيْرٍ إِنَّا ۚ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ۞ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَارَبُّنَا خَطَايَانَآ أَن كُنَّآ أُوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٥) ﴿ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِيٓ إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ ﴿ وَ اللَّهِ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآيِنِ كَشِرِينَ ﴿ وَ ﴾ إِنَّ هَنَوُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَا بِظُونَ ﴿ وَ فَ إِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ٥٦) فَأَخْرَجْنَاهُم مِّنِجَنَّنِ وَعُيُّونِ ﴿١٥) وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمِ ﴿١٥)

فَلَمَّا تَرْءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (١١) قَالَ كُلَّآ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ اللَّهِ فَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَى أَنِ ٱضْرِب يِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطُّودِ ٱلْعَظِيمِ (٣ وَأَزَلُفْنَا ثُمَّ ٱلْأَخْرِينَ اللَّهِ وَأَنْحَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمَعِينَ اللَّهِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ اللهُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ إِنْرَهِيمَ ١٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاتَعْبُدُونَ ٧٠ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَمَاعَكِفِينَ ٧٧٠ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿ ٢٠ ﴾ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿ ٣٧ ۚ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَآءَ ابَآءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ ﴾ قَالَ أَفَرَءَ يُتُم مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ ﴾ أَنتُمْ وَءَابَآ وَكُمُ ٱلْأَقْلَمُونَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَّ إِلَّارِبِّ ٱلْعَلَمِينَ الله الله عَلَقَنِي فَهُو يَهْدِينِ (٧٧) وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (٧٩) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿ ۚ ۖ وَٱلَّذِى يُمِيتُنِي ثُمَّا يُحْدِينِ ﴿ ۚ كَالَّذِي ٓ أَطُمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيٓعَتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ ٨٢) رَبِّ هَبْ لِي خُڪَمَا وَأَلْحِقْنِي بَالصَّيلِحِينَ (٣٠

وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَثِهُ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ (٥٠) وَأَغْفِرِ لِأَبِيَّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّالِّينَ (١٠) وَلَاتُغْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ١٧٨ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ١٨٨ إِلَّامَنَ أَنَّ اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ ١٩٠ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ١٠ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ اللهُ وَقِيلَ لَهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ اللهِ مِن دُونِ اللهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْكَصِرُونَ اللهُ فَكُبْكِبُواْفِيهَاهُمْ وَٱلْعَاوُدِنَ اللهِ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ (٥٠) قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْنَصِمُونَ (١٠) تَأْلِلُهِ إِن كُنَّ الَفِي صَلَالِ مُّبِينٍ ( الله الله الله عَلَم عَرَبِ الْعَلَمِينَ الله وَمَا أَضَلَنا آ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّ فَمَالَنَا مِن شَنفِعِينَ اللَّهُ وَلَاصَدِيقٍ مَمِيمِ فَلُو أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠٠ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةً وَمَاكَانَ أَ كَثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ رَبُّكَ لَهُ وَ الْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ كَذَّبَتْ فَوْمُ نُوْجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠٠ إِذْ قَالَ لَمُمُ أُخُوهُمْ نُوحُ أَلَانُنَّقُونَ ١٠٠٠ إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ (١٠٠٧) فَأَتَّقُواْ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ (١٠٠٠) وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (أَنَّ فَأَتَّقُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ (الله اللهِ قَالُوَ النَّوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ (اللهُ

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ اللهُ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينً (١١٥) قَالُواْ لَبِن لَمْ تَنتَهِ يَننُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ (١١١) قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِيكَذَّهُونِ ١٧٧ فَأُفَئَحُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتُحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ فَأَجَيْنَا مُومَن مَّعَهُ وَفِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ اللهُ ثُمَّ أَغُرَقُنَا بَعُدُالْبَاقِينَ اللهِ إِنَّا فِي ذَٰ لِكَ لَأَيةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّوْمِينِينَ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّ كُذَّبَتُ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٣٠ إِذْقَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُوكُداً لَانْتَقُونَ ١٠٠ إِنَّ اإِنِّي لَكُو رَسُولٌ أَمِينٌ (١٠٠) فَأَنْقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ (١١) وَمَآأَسُّ أَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ اللهِ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهِ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ ١١٠ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ١١٠ وَ إِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَتَّقُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ وَاتَّقُواْ ٱلَّذِيَّ أَمَدُّكُم بِمَاتَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهُ أَمَدُّكُم بِأَنْكُم وِابْنِينَ ﴿ ١٣٣ وَجَنَّاتٍ وَعُمُونٍ اللَّهِ إِنِّيَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمِ الاس قَالُواْ سَوَآةُ عَلَيْنَآ أَوْعَظْتَ أَمْرِلَهُ تَكُن مِّنَ ٱلْوَاعِظِينَ السَّ

إِنْ هَنَدَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ١٣٧ وَمَانَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ ١٣٨ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّافِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَأَ كُثْرُهُم مُّؤْمِنِينَ (١٦) وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو ٱلْعَنِيزُ ٱلرِّحِيمُ اللَّهُ كَذَّبَتْ تَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهِ إِذْقَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَلِحُ أَلَا نَنَّقُونَ ١٠٠٠ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ١٠٠٠ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ السُّ وَمَآأَسْ كُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ ۖ إِنْ أَجْرِي إِلَّاعَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُ نَآءَامِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّ فِجَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ اللَّهُ وَزُرُوعٍ وَنَخْلِ طُلْعُهَا هَضِيمُ ﴿ اللَّهِ وَتَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَتَّقُوا أَللَّهُ وَأَطِيعُونِ (١٠٠٠) وَلَا تُطِيعُوا أَمْرِ الْمُسْرِفِينَ (١٥٠١) الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ اللَّهِ ۚ قَالُوٓ أَإِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ اللَّهِ مَا أَنتَ إِلَّا بِشَرُّ مِتْلُنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِ قِينَ السَّا فَالَ هَاذِهِ عِنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعَلُومِ (١٥٥) وَلَاتَمَسُّوهَا بِسُوَّءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ (٥٠) فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَندِمِينَ ﴿ ١٥٧ ۖ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَةً وَمَا كَانَ تَ تُرَهُم مُوَّمِنِينَ ﴿ ١٥٥ وَ إِنَّرَبُكُ لَهُوَ ٱلْعَرْبِيزُ ٱلرَّحِيمُ (١٥٥)

أفعال الدعاء والمستدة للمقعول
 أسماء وصفات وأفعال منفية

صفات الله عز وجل
 أشال الله عز وجل

اسماء الله الحسنى
 أسماء الله القيدة

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُّ أَلَا نَنَّقُونَ الله إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ اللهُ فَأَنَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهُ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ السَّ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَكَمِينَ ١٠٠٠ وَتَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُوْرِيُّكُم مِّنْ أَزْوَكِ كُمُّ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُوك ﴿ اللَّهِ قَالُواْ لَيِن لَّمُ تَنتَ مِ يَكُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿١١٠ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُومِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿١١٨) رَبّ نَجِّني وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٦ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلُهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿١٧) إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْعَابِرِينَ (١٧١) شُمَّ دَمَّرْنَاٱلْآخِرِينَ (١٧١) وَأَمْطَرُنَاعَلَيْهِم مَّطَرَا فَسَاءَ مَطُرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَأَ كَثُرُهُم مُوْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُؤَالُعَ بِينُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ﴿ كُذَّبَ أَصْعَابُ لَيْنَكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٧٧ إِذْ قَالَ لَمُمُ شُعَيْبُ أَلَانَنَّقُونَ ١٧٧ إِنِي لَكُمُ رَسُولُ أَمِينُ (١٧٨) فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٧٧) وَمَا أَسْعُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ١٠٠ ﴿ أُوْفُوا ٱلْكَيْلَ وَلَاتَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ أَنَّ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَلِا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشِّيآءَهُمَّ وَلَاتَغْتُواْ فِيٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ١٨٨ۗ

أهمال الدعاء والمستدة للمقمول
 اسماء وسفات وطعال منفية

صفات الله عزوجل
 أفعال الله عزوجل

اسماء الله الحسلى أسماء الله القيدة

وَاتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهِ قَالُوٓاْ إِنَّا مَآأَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿ ﴿ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثَلُنَا وَإِن نَظُنُكُ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ أَهُ اللَّهِ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ رَبِّيُّ أَعَلَمُ بِمَاتَعَ مَلُونَ ﴿ اللَّهِ فَكُذَّ بُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٨١) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ١٠٠٠ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُو ٱلْعَرْبِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّهُ مُلَنَزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَوُوحُ الْأَمِينُ اللهُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ اللهَ بِلِسَانٍ عَرَقٍيْ مُبِينٍ ١٩٠٧ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ١٩٠١ أَوَلَمْ يَكُن لَكُمْ اللَّهُ أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُواْ بَنِي إِسْرَةِ بِلَ (١٩٧) وَلَوْ نَزَّلْتُهُ عَلَى بَغْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ (١٩٥) فَقَرَأُهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ إِنَّ كَذَٰ لِكَ سَلَكُنْ مُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ۚ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِۦ حَتَّى يَرُوُّا ٱلْعَلَابَ £ُ لِيـمَ (<sup>1</sup>) فَيَـاَٰتِيهُم بَغْـتَةُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (<sup>1</sup> فَيَقُولُواْ

أقعال الدعاء والمستدة للمقعول
 أسماء وصفات وأفعال متقية

مغاث الله عز وجل
 أفعال الله عز وجل

ا أسماء الله الحسني • ا أسماء الله القيدة • أ

مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ﴿ إِنَّ وَمَآ أَهْلَكُنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّالْهَا مُنذِرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ ذِكْرَىٰ وَمَاكُنَّا ظَيْلِمِينَ ﴿ ﴾ وَمَا نَنزُلُتْ بِهِ ٱلشَّيَطِينُ اللهُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ اللهِ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿ اللَّهُ فَلَا نَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًاءَ اخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلبَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَّ أُوِّمَّا تَعْمَلُونَ (١١١) وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَرِيزِ ٱلرَّحِيمِ (٧٧) ٱلَّذِي يَرَىكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ ﴿ وَتَقَلُّبُكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ ١٠٠ ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّهِ مَلُ أُنبِّثُكُمْ عَلَى مَن تَنَزُّلُ ٱلشَّيَ طِينُ ﴿ اللَّهِ مَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَشِيمٍ ١١٠ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَذِبُونَ ١١٠ وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْعَاوُدِنَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَرَأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ١٠٠٠ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ١٠٠٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ وَذَكَّرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱننَصَرُواْ مِنْ بَعْدِمَاظُلِمُواْ وَسَيَعْلَدُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللَّهُ ELECTION

أفعال الدعاء والمستدة تلمقعول

طس تِلْكَ ءَايَكُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ مُبِينٍ اللهُ هُدَى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِهُمْ يُوقِنُونَ ٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيُّنَّا لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّهُ ٱلْعَاذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ٥ وَإِنَّكَ لَنُلَقَّى ٱلْقُرْءَاكِمِن لَّذُنْ حَكِيمِ عَلِيمِ ( ) إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ عِلِيِّ عَانَسْتُ نَارًا سَاتِيكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْءَاتِيكُم بِشِهَابِ قَبَسِ لَّعَلَّكُوْ تَصْطَلُونَ ٧٧ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبَّحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ﴿ كَيْمُوسَى إِنَّهُ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّارَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَى مُدْبِرًا وَلَرْ يُعَقِّبْ يَمُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّ لَا يَغَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ الدَّكَ أَلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ المَّدَّلُ حُسْنًا ابَعْدَ سُوٓءٍ فَإِنِي عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ وَأُدْخِلُ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَغْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَةٍ فِي يَشْعِ ءَايَنتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِيقِينَ ١٠) فَأَمَّاجَاءَ تُهُمَّءَ ايَنْنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَنذاسِحُرُ مُبْيِنُ ١٣)

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَٱنظْر كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ السَّ وَلَقَدْ ءَائِيْنَا دَاوُدِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٠) وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدٌ وَقَالَ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَاذَا لَهُو ٱلْفَصْلُ ٱلْمُبِينُ اللَّ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اللهِ حَتَّى إِذَا أَتُواْ عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يُتَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسْلِكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللهُ فَنَبَسَدَ ضَاحِكًا مِن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوْزِعْنَ أَنْ أَشْكُر نِعْمَتُكَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِيحًا تَرْضَىنَهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّكِلِحِينَ (١١) وَتَفَقَّدُ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَآ أَرَى ٱلْهُدَهُدَ أُمَّ كَانَمِنَ ٱلْعَكَ إِبِينَ ١٠٠ لَأُعَذِّبَنَّهُ وَعَذَابًا شَكِدِيدًا أَوْ لَأَاذْ بَعَنَّهُ ۗ أَوْلَيَأْتِينِي بِسُلُطُنِ مُّبِينِ ١٠٠٠ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أُحَطَتُ بِمَا لَمْ تُحِطُّ بِهِ ، وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ []

أقعال الدعاء والسندة للمقعول

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّ ونَن بِمَالٍ فَمَآءَ اتَسْنَ عَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّآ ءَاتَىٰكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ نَفْرَحُونَ اللهُ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْلِينَهُم إِنْ وَلَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنْخُرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَنِغُرُونَ ٧٣ قَالَ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ٣ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِيِّ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّ عَلَيْهِ لَقُوِيٌّ أَمِينٌ ﴿ وَ } قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ وَعِلْرٌ مِّنَ ٱلْكِئْبِ أَنَّا ءَالِيكَ بِهِ - قَبْلَ أَن يَرْتَذَ إِلَيْكَ طَرُفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندُهُ, قَالَ هَنذَا مِن فَضَلِ رَبِّي لِيبْلُونَى ءَأَشْكُرُأُمْ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ } وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيمٌ اللَّهُ قَالَ نَكِّرُواْ لَهَاعَرْشَهَا نَنظُرْ أَنْهَنَدِىٓ أَمْرَتَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَاعَ شُكِ قَالَتَ كَأَنَّهُ مُوْ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اللهِ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعَبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَيْفِرِينَ اللهُ عَلَىٰ لَهُ الدُّخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَاْ قَالَ إِنَّهُ، صَرْحٌ مُهُمَرَّدُ مِن قَوَارِبِرَّ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمُ نَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ الْعَالَمِينَ ﴿ اللَّ

إِنِّي وَجَدتُ آمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوبَيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَمَا عَرْشُ عَظِيمُ الله وَجَدتُها وَقَوْمَها يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِمن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ اللَّهُ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَ كَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَاتُعْ لِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ كَآ إِلَهُ إِلَّاهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١ ١٠ ١ ﴿ قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ اللهُ ٱذْهَبِيِّكِتَبِي هَـُنذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهُمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ۞ قَالَتْ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا إِنِّ ٱلْقِيَ إِلَىٰٓ كِنَا مُكَرِيمٌ اللهِ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ (٢٠٠٠) أَلَّا تَعْلُواْ عَلَى وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ (١٠٠٠) قَالَتْ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّلُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمُّل حَتَّى تَشْهَدُونِ اللهِ قَالُواْ نَعَنُ أُولُواْ قُوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَأَنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ وَ اللَّهِ عَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ فَرْكِةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ ٣٠ وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِفِنَ اظِرَةُ أَبِمَيَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ الْ

أفعال الدعاء والمستدة للمفعول أسماء وسقات وأفعال منفية منفات الله عز وجل
 أفعال الله عز وجل

أسماء الله الحسثى
 أسماء الله القيدة



﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوٓا ءَالَ لُوطٍ مِّن قَرْيَةِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَّ رُونَ ﴿ فَأَنِحَيْنَ هُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتُهُ وَقَدَّرْنَاهَا مِنَ ٱلْعَنْبِرِينَ (٧٠) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرَ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ مُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلنَّيِينَ ٱصْطَفَيْ مَاللَّهُ حَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ (٥٠) أُمَّنَّ خُلُقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمُ مِينَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَنْ بِتَنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكُانَ لَكُوْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا آَءِكَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بِلْ هُمْ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ ﴿ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَنَاهَا ٓ أَنْهَدُرًا وَجَعَلَ لَمُ رَوَاسِي وَجَعَلَ بَايْكِ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ٓ أَءِ لَنُهُ مَّ عَ ٱللَّهِ بَلْ أَحُتُرُهُمْ لَايعَلَمُونَ اللهِ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلُفَآءَ ٱلْأَرْضُ أَءلُكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّالَذَكَّرُونِ ١٠٠٠ أَمِّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيْكَ بُشَّْرًا بَيْكَ يَدَى

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَكِلِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَ انِ يَغْتَصِمُونَ ﴿ فَا لَا يَنْقُومِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّنَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ ۖ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونِ ﴿ أَنَّ قَالُواْ ٱطَّيْرَنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَبِّيرُكُمْ عِندَ ٱللَّهِ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿ إِنَّ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنْبَيَّ تَنَّهُ وَأَهْلَهُ أَنُدُّ لَنُهُ وَأَنْكُولَنَّ لِوَلِيِّهِ عَاشَهِ ذَنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ، وَإِنَّا لَصَلِدِقُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَكَّرُواْ مَكَّرًا وَمَكُرْنِا مَكِّرًا وَهُمُ لَا يَشْغُرُونَ ﴿ فَالنَظْرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمُعِينَ (٥) فَيَلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَةً بِمَاظُلُمُواْ إِنَ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ وَأَنْجِيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ ٥٣ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَ أَتَـأَتُونَ ٱلْفَكِحِشَـةَ وَأَنتُـمْ تُبْصِرُونِ ۖ ۞ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ

أفعال الدعاء والسندة للمفعول

مشات الله عز رجل
 أشال الله عز رجل

أسماء الله الحسل
 أسماء الله القيدة

بِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّهِ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتِيَ وَلَا تَشْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلُواْ مُذْبِرِينَ اللَّهِ وَمَآأَنتَ بِهُدِي ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَاينتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ فَوَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلتَّاسَكَانُواْبِايَنِتَا لَايُوقِنُونَ شَ وَيَوْمَ نَعَشُرُ مِن كُلِّالُمَةِ

وَإِنَّهُ وَلَمُدَّى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠٠ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم

قَالَ أَكَذَّ بَتُم بِاللِّي وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ الله وَوَقَعَ ٱلْقُولُ عَلَيْهِم بِمَاظُلُمُواْفَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ١٠٠٠ أَلُمْ يَرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ١٨ ۖ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن سَكَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ وَخِرِينَ ﴿٨٧ وَتَرَى أَلِجُبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّمَرُ ٱلسَّحَابُ

صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءً إِنَّـ أُدُوجَ بِينُ بِمَا تَفْعَلُونَ ۖ ﴿ اللَّهِ ا

فَوْجًا مِّمَّن يُكَدِّبُ بِعَايَتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ مَا حَتَّى إِذَا جَآءُو

أَمَّن يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُكُم مِّن ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ الْمَرْدُ أَءِلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ الْأَنْ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ١٠٠ بَلِ أَدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ بَلَهُمُ فِي شَكِّي مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴿ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفَرُوٓا أَءِذَا كُنَّا ثُرَّابًا وَءَابَآؤُنَآ أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ اللَّ لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّاۤ أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ۗ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ الله وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقِ مِّمَا يَمْكُرُونَ الله وَيَقُولُونَ مَنَى هَلَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلدِ قِينَ اللهُ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ ١٧ وَإِنَّ رَبُّكُ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكَّ ثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ٧٧ ۖ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيعَلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ١٠٠ وَمَامِنْ غَآبِهَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنَبِ ثُبِينٍ ﴿ ۖ إِنَّ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَةِ مِلَ أَكُثَرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ ا

وَنُمَكِنَ لَهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْبَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُ مَا مِنْهُم مَّاكَانُواْ يَحْذُرُونَ ﴿ ۚ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰٓ أَمِّرُمُوسَىٰٓ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۚ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأَلْقِيهِ فِ ٱلْهَيْرِ وَلَا تَحَافِي وَلَا تَعَنَّزُنَّ إِنَّارَادَتُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَٱلْنَقَطَهُ: ءَالْ فِرْعَوْبَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلَطِعِينَ ﴿ } وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنِ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَائَقَتُ لُوهُ عَسَىَّ أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَتَّخِذَهُۥولَدُاوَهُمۡ لَا يَشۡعُرُونَ ۖ ۞ وَأَصْبَ فُؤَادُ أُمِّرِ مُوسَىٰ فَنرِغًا إِن كَادَتْ لَنُبْدِي بِهِ، لَوْلَآ أَن رَّبَطْنَاعَكَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۚ ۚ وَقَالَتُ لِأُخْتِهِ، قُصِّيهِ فَبُصُرَتْ بِهِ، عَن جُنْبِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الله ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَذُلَّكُورُ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ وَلَكُمْ وَهُمْ لَهُ وَنَصِحُونَ اللَّهِ فَرُدُدُنَّهُ إِلَىٰٓ أُمِّهِ ۚ كَنَّ نُقَرَّ عَينُهُ كَا وَلَا تَحْزَبَ وَلَتَعْلَمُ أَنْ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (اللَّهُ

مَنجَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَ إِذٍ ءَامِنُونَ (٥٠) وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّنَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تُحُزِّزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُوْ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ إِنَّمَاۤ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ رَبِّ هَلَاِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ, كُلُّ شَيْءٍ وَأُمْرِثُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهِ وَأَنْ أَتْلُوا ٱلْقُرْءَانَّ فَمَن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَاۤ أَنَاْمِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ ١٠ ۖ وَقُلِلْ لَحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُرُ ۗ ءَايَٰذِهِ عَنَعْرِفُونَهَا وَمَارَيُّكَ بِغَلِفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهُ

طسَمَ اللهُ عَلَيْتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ اللهُ اَتَلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبًا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ ۖ ﴾ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طُآبِهَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَ هُمْ وَيَسْتَحْي دِسَآءَ هُمْ إِنَّهُ كَاكَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ۚ ۚ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ

أفعال الدعاء والمستدة للمقعول
 أسماء وصفات وأفعال منفية

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَٱسْتَوَى عَالَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكُذَالِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْ لَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَ نِلَانِ هَلذًا مِن شِيعَنِهِ وَهَلذًا مِنْ عَدُوِّةً فَٱسْتَغَنْتُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۗ قَالَ هَاذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلُّ مُّبِينٌ اللهُ عَالَ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرُ لِي فَعَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّكُهُ وَهُو ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ قَالَ رَبِّ بِمَآأَنْعَمْتَ عَلَيٌّ فَلَنْأَ كُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿٧ ۖ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَهُ. بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ وَقَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعُوِيٌّ مُّبِينُ اللَّ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَأَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَعَدُّوٌّ لَهُ مَاقَالَ يَهُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كُمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ ۚ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ (اللهُ الله وَجَآءَ رَجُلُ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْمُوسَىٰۤ إِبِّ ٱلْمَـٰلَأُ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأُخْرُجَ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِيرَ ۖ \* اللَّهُ مِنْ ٱلنَّصِحِي غَرَج مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ <mark>رَب</mark>ِّ نِجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ۗ

وَلَمَّا تُوجَّهُ تِلْقَاءَ مَذْيَكَ قَالَ عَسَىٰ رَفِّت أَن يَهْدِينِي سَوْآءَ ٱلسَّكِيلِ اللهِ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَذْيَبَ وَجَدَ عَلَيْهِ أَمَّةً مِّن ٱلنَّكَاسِ يَسْقُونِ وَوَجَكَ مِن دُونِهِمْ ٱمْرَأْتَيْنِ تَذُودَانَّ قَالَ مَاخَطْبُكُماً قَالَتَا لَانسَقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَآهُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ اللهِ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلِّنَ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ١٠ فَكَاءَتُهُ إِحْدَىهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيآءِ قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُّ نَجُونَتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ قَالَتْ إِحْدَلَهُمَا يَنَأْبَتِ ٱسْتَعْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ اللهُ قَالَ إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَيَّ هَنتَيْنِ عَلَىٓ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَيِّجُ فَإِنْ أَتُمَمَّتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَّ وَمَآ أُرِيدُأَنْ أَشُقَ عَلَيْكُ سَتَجِدُ فِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّكِلِحِينَ ﴿ ﴿ فَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيُّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا غُدُونَ عَلَى وَأَللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ (١٨)

💠 فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ٤ ءَانَسَ مِنجَانِب ٱلطُّورِ نَكَارًا قَالَ لِأَهْ لِهِ ٱمْكُثُوٓاْ إِنِّيٓ ءَانَسْتُ نَازًا لَّعَلِّيٓءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرِأُوْ جَذْوَةٍ مِّنِ ٱلنَّارِلَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ اللهُ فَكُمَّا أَتُكُهَا نُودِي مِن شَلْطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقُعَةِ ٱلْمُبَكَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكْمُوسَيْ إِنِّتِ أَنَا ٱللَّهُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ ثُنَّ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا مَهَا نَهُمَّزُكُمْ نَهُمَّا جَآنُ وَلِّي مُدُبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَدُمُوسَىٓ أَقْبِلُ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴿ أَنَّ أَسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَّءٍ وَٱصْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ فَذَ نِكَ بُرْهَا خَانِ مِن رِّيِّكَ إِلَىٰ فِرْعُونِ وَمَلَإِيْهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَكَسِقِينَ ﴿ ٣٢ ۚ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلُتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقُتُلُونِ ﴿٣٣﴾ وَأَخِي هَـُـرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسَانًا فَأْرُسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۖ إِنِي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجِّعَلُ لَكُمَا سُلُطَّنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَّا بِتَايِينِنَآ أَنتُمَا وَمَن ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونِ ﴿ ۖ ۖ

فَلَمَّاجَاءَهُم مُوسَى بِعَايَكِينَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَاهَكَا إَلَّاسِحْرٌ مُّفُتِّرَى وَمَاسَمِعْنَا بِهَنَدَا فِي عَابِكَ إِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلُمُ بِمَن جَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ, عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِ ۗ إِنَّهُ وَلَا يُفُلِحُ ٱلظَّنلِمُونَ ﴿ ۖ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَاعَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَىٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدُ لِي يَنهَ مَن عُلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحًا لَعَكِيّ أَطَلِعُ إِلَىٰ إِلَىٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَيْذِبِينَ ﴿٣ ۗ وَٱسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُۥفِ ٱلْأَرْضِ بِعَكْيرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّوٓ ٱأَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿ أَنَّ فَأَحَذْنَكُهُ وَجُنُودُهُ, فَنَبَذُنَهُمْ فِي ٱلْمِيرَّ فَأَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿ اَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَةً يَكْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَايْنُصُرُونِ ﴿ اللَّهِ وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَلَذِهِ ٱلدُّنْيَالَعْنَ وَبُوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْ بُوحِينَ ﴿ وَلَقَدْءَالْيَنَ مُوسَى الْكِتَابِ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى بَصَآ إِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّهُ وِنَ ﴿ اللَّهِ



﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴾ ٱلَّذِينَ ءَانْيَنَهُمُ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلِهِ، هُم بِهِ، يُؤْمِنُونَ اللَّ وَإِذَا يُنْلَى عَلَيْهُمْ قَالُوٓاْءَامَنَّابِهِۦٓ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَّا إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِۦمُسْلِمِينَ ﴿٣ُ أُوْلَيْهَكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَذْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَفْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ أَنَّ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَاهِلِينَ ﴿ وَهِ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعُلُمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ۞ وَقَالُوٓا إِن نَتَّبِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَّفَ مِنْ أَرْضِنَآ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِنلَدُنَّا وَلَكِكِنَّ أَكْثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ٥٧ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْكِمْ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَنِلْكَ مَسَرِكُنُهُمْ لَوْتُسُكُن مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا غَنُ ٱلْوَرِثِينِ ﴿ ٥٠ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهَاكِ ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي ٓ أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِنا ۗ وَمَا عُنَّا مُهَلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ (٥٠)

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَـرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَ ٓ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّنهدينَ ﴿ إِنَّ ۗ وَلَنكِنَّاۤ أَنشَأَنَا قُرُونًا فَنُطَ اوَلَ عَلَيْهُمُ ٱلْعُمُو وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَكَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰكِتِنَا وَلَكِكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَمَاكَنْتَ بِجَانِبِ ٱلطَّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَنكِن رَّحْمَةً مِّن رَّيْكِ لِثُ نذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكُّرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُ مُونَ ﴿ الْ وَلَوْلَآ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبُّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنُتَّبِعَ ءَايَكِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ لَا فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَآ أُوتِ مِثْلَ مَآ أُوتِ مُوسَىٰٓ أُولَمْ يَكُفُرُواْ بِمَآ أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّ كُنِفُرُونَ اللهُ قُلُ فَأَتُواْ بِكِنْبِ مِّنْ عِندِ ٱللهِ هُوَاَ هَدَىٰ مِنْهُمَا أَتَبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ أَنَّ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلُمُ أَنَّمَا يَنَّبِعُونَ أَهُوَاءَهُمْ وَمَنْ أَصُلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَكُ بِغَيْرِ هُـدَى مِّرِبَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ وَهُ

أفعال الدعاء والمستدة للمقعول

قُلْ أَرَهَ يْتُدْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ مَنْ إِلَنَّهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَّآءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ اللَّا قُلْ أَرَءَ يْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَـَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَكُمَةِ مَنْ إِلَكُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةً أَفَلَا تُبْصِرُونَ اللهِ وَمِن رَّحْمَتِهِ، جَعَلَ لَكُمُ ٱلْيُلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسُكُنُواْ فِيهِ وَلْتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ ـ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللهُ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ كَ ٱلَّذِيبَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَ هَاتُواْ بُرْهَانِكُمْ فَعَكِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونِ ١٠٥٠ ﴿ ﴿ إِنَّ قَدْرُونَ كَابَ مِن قُوْمِمُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِم وَءَانَيْنَكُ مِنَ ٱلْكُنُونِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَنَنُواً بِٱلْعُصْبَةِ أُوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ اللهُ وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَخْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْعِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٧٧

وَمَا أُوتِيتُ مِن شَيْءٍ فَمَتَ عُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَاعِن دَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقِي أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعُدَّا حَسَنًا فَهُوَ لَنقِيهِ كُمَن مَّنَّعْنَكُ مَتَنعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاثُمٌ هُوَيَوْم ٱلْقِيَمةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ اللَّ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرِّكَاءَى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَـَ وُلَآءٍ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَآ أَغُويْنَاهُمْ كُمَا غَوَيْنَآ نَبْرًأْنَاۤ إِلَيْكَ مَا كَانُوٓ الِيَّانَا يَعْبُدُونَ اللهُ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَوْيَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُواْ الْعَذَابُ لَوَ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْنُدُونَ اللَّ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبُثُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠ فَعَمِيَّتْ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَ إِذِ فَهُمْ لَا يَتَكَ آءَ لُونَ ﴿ إِنَّ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴿ اللَّهِ وَرُبُّكُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيُخْتَارُ مَاكَانَ لَمُعُرُّ أَلِخِيرَةُ شُبْحُنَ ٱللَّهِ وَتَعَكَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ وَرَبُّكَ يَعَلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللهِ وَهُو أُللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو لَهُ لْحَمَّدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْأَخِرَةِ ۗ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿

أفعال الدعاء والمسندة للمفعول

قَالَ إِنَّمَآ أُوبِيتُهُ ، عَلَىٰ عِلْمِ عِندِيَّ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَكَ ٱللَّهَ قَدْأَهْ لَكَ مِن قَبْلِهِ ۦ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَأَسَدُّ مِنْهُ قُوَّةٌ وَأَكُثُرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْكُلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ } فِي زِينَتِهِ أَ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَكَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوقِى قَدُرُونُ إِنَّهُ وَلَدُو حَظٍّ عَظِيمِ ١٠٠ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثَوَابُ **ٱللَّهِ** خَيْرٌ لِّمَنْ عَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّلُهَ آ إِلَّا ٱلصَّكِيرُونَ ﴿ فَسَفْنَا به ع وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضُ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَابَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ۞ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْاُ مَكَانَهُ، بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَتَ ٱللَّهَ يَبْشُظُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقِّدِرُ لَوُلآ أَن مِّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۖ وَيْكَأَنَّدُولَا يُفَلِحُ ٱلْكَنِفِرُونَ (١٠٠٠) تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ جَعَمُهُمَا

(الله مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهُ آ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكَدُّ مِنْهُ آ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكَدُيْجُزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّامَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ

لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ

أفعال الدعاء والسندة للمفعول
 أسماء وسفات وأفعال متفية

صفات الله عز وجل
 أفعال الله عز وجل

أسماء الله الحسلي
 أسماء الله القيدا

### ٩

## بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيرِ

الّهُ ﴿ اللّهُ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتُرَكُّوا أَن يَقُولُوا عَامَنَ وَهُمْ لَا يُقُولُوا عَامَنَ وَهُمْ لَا يُقُولُوا عَامَنَ اللّهُ الّذِينَ لَا يُقْتَنُونَ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا اللّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيعُلَمَنَ اللّهُ اللّذِينَ عَمَلُونَ صَدَقُوا وَلَيَعُلَمَنَ الْكَذِبِينَ ﴿ ثَلُ أَمْ حَسِبَ الّذِينَ يَعْمَلُونَ السّيَخِ عَلَمُونَ اللّهُ مَا يَعْمَلُونَ عَلَيْ اللّهُ فَا يَعْمَلُونَ عَلَيْ اللّهُ فَا إِنَّ اللّهُ فَإِنَّ أَجَلَ اللّهِ لَا تَ وَهُو السّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَمَن اللّهُ لَا تَ وَهُو السّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَمَن الْعَلَمِينَ اللّهُ لَا يَ وَهُو السّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَمَن الْعَلَمِينَ اللّهُ لَا يَعْمَلُونَ اللّهُ لَعَنيٌ عَنِ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ اللّهُ لَا اللّهُ لَا يَعْمَلُونَ اللّهُ لَعْنَى عَنِ الْعَلَمِينَ اللّهُ اللّهُ لَا يَعْمَلُونَ اللّهُ لَعْنَى عَنِ الْعَلَمِينَ اللّهُ لَا اللّهُ لَا يَعْمَلُونَ اللّهُ لَا يَعْمَلُونَ اللّهُ لَعْنَى عَنِ الْعَلَمِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا يَعْمَلُونَ السّمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

أفعال الدعاء والمستدة للمفعول
 أسماء وسفات وأفعال منفية

صفات الله عزوجل
 أشال الله عزوجل

أسماء الله الحسل
 أسماء الله القيدة

وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٧ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بَوْلِدَيْهِ حُسَنًا وَإِن جَنهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمُ فَأُنْبِتُكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِٱلصَّلِحِينَ ا وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَ الْإِللَّهِ فَإِذَآ أُوذِيَ فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعُذَابِ ٱللَّهِ وَلَهِن جَآءَ نَصُرُّ مِن زَيِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أُولَيْسَ أَلِكُهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ وَلَيْعُلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْعَلَمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ (الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْنِيكُمْ وَمَا هُم بِحَلْمِلِينَ مِنْ خَطَنِيهُم مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ إِنَّ وَلَيَحْمِلُنَ أَنْقَالُهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَا لِمِيَّمٌ وَلَيْسَعُلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتُرُونَ الله وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمَ أَلْفَ سَنَةٍ لَا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاثُ وَهُمْ ظَلِمُونَ اللَّهِ

فَأَنْجِيْنَكُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا ءَايَةً لِلْعَنَلِمِينَ الله وَابْرُهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ اللهِ إِنَّمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُوْثِكَنَّا وَتَخُلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَأَبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ ﴿ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٧٠ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَّدُ مِن قَبْلِكُمْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ اللهُ أُوَلَمْ يَرَوُا كَيْفَ يُبُدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلُقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ أَنَّ قُلْ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُشِيعُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِينُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ الْمُ مَن يَشَآءُ وَرَحَهُ مَن يَشَاءُ وَ إِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿ أَنَّ وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَهَا لَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ ١٠٠٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِثَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ أَوْلَكِيكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأَوْلَكِيكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ (٣)

وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشُرَىٰ قَالُواۤ إِنَّا مُهَلِكُوٓ أَهْل هَاذِهِ ٱلْقَرْبِيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُواْ نَعَنُ أَعَلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّينَهُ وَأَهْلَهُ: إِلَّا ٱمْرَأْتُهُ، كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ (٣٠ وَلَمَّا أَنْ جِكَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِي ءَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَحْزُنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴿ "" إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٓ أَهُل هَندِهِ ٱلْقَرْبِيةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ وَلَقَد تَرَّكُنَا مِنْهَا ءَاكِةٌ بِيَنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ عَلَيْ مَدْيَكَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَكَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهُ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْمِينَ ﴿٧٣ وَعَادًا وَثُمُودًا وَقُد تَبُيِّنَ لَكُمْ مِن مَّسَكِنِهِمُّ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنِحَىٰهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اللهِ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُهُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ ۖ ثُدُّ يَوْمَ ٱلْقِيْسَمَةِ يَكُفُرُ بِعَضُكُم بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بَغْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمُ مِن نَّاصِرِينَ ١٠٠٠ ﴿ فَعَامَنَ لَهُ الْوَطُّ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّ إِنَّهُ وهُوَ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّهُوَّةَ وَٱلْكِنَابَ وَءَاتِّينَكُ أُجْرَهُ فِي ٱلدُّنْكَ أَوَ إِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللهُ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقُوْمِهِ ۚ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِسَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أُحَدِمِّنَ ٱلْعَكَمِينَ الْ أَبِتَّكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّكِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرِ فَمَا كَانَ جُوَابَ قُومِهِ عَ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱغْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ (١٠) قَالَ رَبِّ ٱنصُرَٰ فِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٠٠٠

أفعال الدعاء والمستدة للمفعول



﴿ وَلَا تَجُدُدُلُواْ أَهْلَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمَّ وَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱلَّذِيَّ أَنزِلَ إِلَيْنَا وَأَنزِلَ إِلَيْكُمْ وَ إِلَاهُنَا وَ إِلَاهُكُمْ وَحِدُ وَنَعِنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (1) وَكُذَٰ لِكَ أَنزَلُنا ۗ إِلَيْكُ ٱلْكِتَٰبَ فَٱلَّذِينَ ءَانْيُنَاهُمُ ٱلْكِنْبَ يُؤُمِنُونَ بِهِ } وَمِنْ هَنَوُلآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ } وَمَا يَجُحُدُ بِعَايَدِينَا إِلَّا ٱلْكَ نِفُرُونَ (٧٧) وَمَا كُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنْب وَلَا تَخُطُّهُ بِيمِينِكَ إِذَا لَّارْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونِ (١٠) بَلْ هُوَ ءَايَكُ أَينَنَكُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْحَـُدُ بِ اللَّهِ اللَّهِ الطُّلِلمُونِ (اللَّهِ وَقَالُواْ لَوْ لِآ أَنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنْتُ مِّن رَّبِهِ عَلَى إِنَّمَا ٱلْأَيْنِ ُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرُ مُّبِيثُ اللَّهِ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتَّلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرُحْبَةً وَذِكَرَىٰ لِقُوْمِ يُوْمِنُونَ ﴿ أَنَّ قُلْ كَفَى بِأَللَّهِ بَيْنِي وَبِيَّنَكُمْ شَهِيدً يعلمُ مَا فِي السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُو كَفُرُواْ بِٱللَّهِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِيرُونَ (0

أقعال الدعاء والسندة للمفعول

وَقَكْرُونِكَ وَفَرْعَوْنِكَ وَهَاْمَانِ ۖ وَلَقَـٰذُ جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِٱلْبِيّنَاتِ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَبِقِينَ اللهُ عَكُلًا أَخَذْنَا بِذَنْبِكِ فَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْنَا بِهِ لْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَعْرَقْنَا وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيظَلِمَهُمَّ وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ثَا مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيآءَ كَمَثُلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتُ بَيْتًا ۗ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْمُيُوتِ لَبَيْثُ ٱلْعَنَكَ بُوتٍ لَ لُوَّكَانُواْ يَعْلُمُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّا ٱللَّهَ يَمْلُمُ مَايَدْعُونَ مِن دُونِيهِ عِن شَقَيْءٍ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ وَتِلْكَ الْأَمْثُ لُ نَضْرِبُهِ كَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ آ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ اللهُ خَلَقُ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لْأَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ ٱتَّلْمَاۤ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْب وَأَقِهِ ٱلصِّكَاوَةَ إِنِّ ٱلصَّكَاوَةَ تُنَّهَىٰ عَنِ ٱلفَّحْشَآءِ وَٱلْمُنكِدُ وَلَذَكُمُ ٱللَّهِ أَكُن وَاللَّهُ مَعْلَمُ مَا تَصْبَعُونَ ﴿ 60}

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلِا ٓ أَجَلُ مُسَمَّى لَجَاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْنِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَايَشْعُرُونَ ٣٠ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطَةُ إِلْكَفِرِينَ ١٠٠ يَوْمَ يَغْشَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْكُمْ تَعْمَلُونَ وه يَنعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِيَ فَأُعْبُدُونِ اللهُ كُلُّ نَفْسٍ ذَا بِقَتْ أَلْمَوْتِ ثُمُّ إِلَيْنَا تُرُجُعُونَ ﴿ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنَبُوِّئَنَّهُم مِّنَٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجَرِي مِنعَيْهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَأْنِعُمَ أَجُرُ ٱلْعَامِلِينَ ١٠٠ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوَكَّلُونَ (٥٠) وَكَأَيِّن مِن دَاَّبَّةِ لَاتَّحُمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَسَّآءُ مِنْ عِبَادِهِ ءِوَيَقُدِرُ لَهُ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَـمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ

وَمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُوُّ وَلَعِبُّ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيُوانُ لَوْ كَانُواْيَعْ لَمُوبِ ﴿ إِنَّ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُكُلِّكِ دَعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَعَيْنِهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ اللَّهِ لِيكُفُرُواْ بِمَآءَ اتَّيْنَهُمْ وَلِيتَمَنَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونِ ١٠٠ أُولَمْ يَرُولْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُنْخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُّ أَفَيِا لَبْنَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ اللهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كُذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُ وَأَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَيْفِرِينَ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِيَنَّهُمْ شُبُلَنَّا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ

الَّمْ اللَّهُ عَلَيْتِ ٱلرُّومُ اللَّهِ فِي أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونِ ۚ ۞ فِي بِضْعِ سِنِينَ ۗ لِلَّهِ ٱلْأَمْـرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيُؤْمَ بِإِ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَنِيزُ ٱلرَّحِيمُ (٥)

وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ, وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًامِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنياوَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمْ عَنِفُلُونَ ٧ أُوَلَمْ يَنْفَكُرُواْ فِيَ أَنفُسِهِمٌّ مَّاحَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأُجُلِ مُّسَمَّى ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلتَّاسِ بِلِقَآىِ رَبِّهِمْ لَكَنفِرُونَ ۞ أُولَدُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهِآ أَكَثَرُ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَاكَاك ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّ ثُمَّاكَانَ عَنِقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَّعُوا ٱلسُّوَأَيَّ أَنْ كَذَّ بُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُ ونَ اللَّهُ ٱللَّهُ يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمُّ يُعِيدُهُ أَمُّ إِلَيْهِ تُرْجَعُون اللهُ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِشُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُن لَهُم مِّن شُرَكَّا بِهِمْ شُفَعَتَوُّا وَكَانُواْ بِشُرِّكَآيِهِمْ كَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَيُوْمَ

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِعَايَنتِنا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأَوْلَتِهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ اللهِ فَسُبْحَننَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ اللَّ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ اللَّهِ يُغْرِجُ ٱلْحَيُّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكُذَٰ لِكَ تَخْرَجُونَ الله وَمِنْ عَايَنتِهِ مَ أَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشُرُ تَنتَشِرُونَ ١٠٠ وَمِنْ ءَاينتِهِ أَنْ خُلُقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَلَجَا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَنْتِ لِقَوْمِ يَنَفَكُّرُونَ اللَّ وَمِنْ ءَايَا لِهِ عَلْقُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَافُ أَلْسِنَنِكُمْ وَأَلْوَنِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَنتِ لِلْعَلِمِينَ ﴿ وَمِنْ ءَاينيهِ ، مَنَامُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ أَوُّكُم مِّن فَصْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَكِ لِّقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١٦ وَمِنْ ءَايَنْنِهِ عَرُبِكُمْ ٱلْبُرْقَ خُوفًا وَطَمَعًا وَثُنُزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْي بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مُوتِهَا إِنَ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿

تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِينَفَرَّقُونِ ﴿ اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ (اللهِ

وَمِنْ ءَايَننِهِ عَأَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَغُرُجُونَ ١٠٠ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ حَكُلٌ لَّهُ، قَانِنُونَ اللَّهِ وَهُوَالَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُوَ أَهُونَ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعَلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَالْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠ ضَرَبَ لَكُم مَّثَلَامِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلكَتْ أَيْمَنْكُم مِّن شُرَكَآءَ في مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآهُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كُمِّكُ ذَلِكَ نُفُصِّلُ ٱلْأَينَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١٠٠٠ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ طَلَمُوا أَهُوآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَنَ يَهْدِى مَنْ أَضَــُلُّ ٱللَّهُوَمَا لَهُمْ مِّن نَّصِرِينَ ﴿ ۖ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِللِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَ الْالْبَدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّدُ وَلِنَكِنَ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأُتَّقُوهُ وَأَقْدِمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالُدَيْمِمْ فَرِحُونَ السَّ

حَقَّهُ، وَٱلْمِسُكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ وَأُوْلَيَكِ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ ﴿ ﴿ وَمَا ءَاتَيْتُ مِقِن رِّبَا ِلْيَرْبُواْ فِيَ أَمُوٰلِ ٱلنَّاسِ فَلاَ يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآءَ انْيَتُمُ مِّن زَكُوٰمَ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ (٣) ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزُقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُعِيبِكُمْ هَلُمِن شُرَكَايِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءً سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠٠ ظُهُرُ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِيمَا كُسَبَتُ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الْأَلْ

وَإِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرُّدُ عَوْا رَبُّهُم ثَمِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَا فَهُم

مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرِيِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ إِلَى كُفُرُواْ بِمَا

ءَانَيْنَكُهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونِ لَآنَ أَمَ أُنْزَلُنَا عَلَيْهِمَ

السُلْطَنَافَهُوَ يَتَكُلُّمُ بِمَا كَانُواْبِهِ عِيْشُرِكُونَ ﴿ وَ إِذَآ أَذَفَّنَ

ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِهَأُو إِن تُصِبْهُمْ سَيِّنَةٌ كِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ

إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿ اللَّهُ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ

وَيَقَدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ٢٧ فَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ ۗ كَانَأَكُثُرُهُم مُشْرِكِينَ ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِٱلْقَيْمِ مِن قَبْل أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَ إِذِيصَّدَّعُونَ ﴿ اللَّهِ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمْ يَمْهَدُونَ ١٠٠٠ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِن فَضْلِدٍ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ الْ وَمِنْ ءَايَكِنِهِ ۚ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُمُ مِّن رَّحْمَتِهِ، وَلِتَجْرِي ٱلْفُلُكُ بِأَمْرِهِ، وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ، وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ (١٠) وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُ وَهُم بِٱلْبَيْنَاتِ فَٱننَقَامْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَهُواْ وَكَاكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ أَلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخَرُجُ مِنْ خِلَالِهِ أَفَا أَصَابَ بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ( الله عَلَيْهِ مِن الله عَلَيْهِ مَن الله عَلَيْهِ مِن الله عَلَيْهِ مِن الله عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ (اللهُ فَأَنظُرْ إِلَى ءَاثَارِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْيَ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴿ أَنَّ اللَّهِ مَوْتِهَا إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴿ أَنَّ اللَّهِ مَا إِنَّا لَا اللَّهِ مَا إِنَّا لَا اللَّهِ مَا إِنَّا لَا اللَّهِ مَا إِنَّا اللَّهِ مَا إِنَّا اللَّهِ مَا إِنَّا اللَّهِ مَا إِنَّا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

وَلَبِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ - يَكُفُرُونَ اللهُ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّبِمَّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلُواْ مُدْبِرِينَ اللَّهِ وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِئَا يَنْنِنَا فَهُم مُّسلِمُونَ ﴿ وَ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّنضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ قُوَّةِ ضَعْفَا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءً وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَ وَنَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالِبَثُواْ غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَٰلِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴿ ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدُلِيثَتُمُ فِي كِنْكِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٠٥ فَيَوْمَ إِلَّا يَنفُعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَلَقَدْضَرَبْ لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَلَبِن جِئْمَهُم بِعَايَةٍ لِّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَ فَرُوٓ أَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ۞ كَذَٰ لِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَايَعْـلَمُونِ ﴿ ۚ ۚ ۚ فَأَصْبِرْ إِنَّا وَعْدَاللَّهِ حَقَّ ۗ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَنَّا لَا يُوقِنُونَ

أفعال الدعاء والسندة للمفعول

وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمَٰنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنَ ٱشْكُرُ لِلَّهِ وَمِن يَشْكُرُ فَإِنَّمَ يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ أَوْمَن كُفُر فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنَّي حَمِيكٌ ﴿ اللَّهِ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِإنْبِهِ ءَوَهُوَ يَعِظُهُ وَيَجْنَى لَا تُشْرِكُ بِأُللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلَمُ عَظِيمٌ إِنَّ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهْنَّا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلُوْلِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَ أُوصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى َّثُمَّ إِلَى مُرْجِعُكُمْ فَأُنْبِتُ كُ بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ (فَا يَنْبُنَيَّ إِنَّهَا إِن لَكُ مِثْقَ الْحَبَّةِ مِّنْ خُرْدُلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَيِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ يَكُبُنَيَّ أَقِيمِ ٱلصَّكَلُوةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَّهَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَٱصْبِرَ عَلَىٰ مَاۤ أَصَابِكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمُ ٱلْأُمُورِ (٧٠) وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَجًا إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مَعْنَالِ فَخُورِ (١٨) وَأَقْصِدْ فِي مَشْيك

أفعال الدعاء والمستدة لتمقعول

# 131531834

الَّمَرُ اللَّهِ عَلَى ءَايِنتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ هُدًى وَرَحْمَةً سَينَ ﴿ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّ بِٱلْآخِرَةِ هُمۡ يُوقِنُونَ ﴿ ۚ أُوۡلِيٓكَ عَلَىٰ هُدَّى مِّن رَّبِّهِمُ وَأَوْلَيۡكَ هُمُّٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمِنَٱلتَّاسِمَن يَشْتَرِيلُهُو ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًّا ٱوْلَيْهِكَ لَحُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِ ءَايَنْنَا وَلَى مُسْتَكِيرٍ كَأْنَ لَّمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي أَذَنَيْهِ وَقُرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابِ ٱلِيهِ ﴿ ﴾ إِنَّا لَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمْ جَنَّكُ ٱلنَّعِيمِ (^ خَلِدِينَ فَهَا وَعُدَاللَّهِ حَقّاً وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠ حَلَقَ السَّمَوَتِ بِغَيْرِعَمَدِ تَرُونَهَا وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي أَن تَمِيدُ بِكُمْ وَبُثَّ فَهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَاءً فَأَنبِنَنا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمِ إِنَّ هَلْذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُّونِي مَاذَا خَلُقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦ بَلِ ٱلطَّلْلِمُونَ فِي ضَلَال مُّبِينِ ﴿ اللَّهُ

عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَظَيْهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدًى وَلَاكِنَابٍ ثَمْنِيرِ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا أَنْزَلُ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُمَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَاۤ أُولُوۡكَانَ ٱلشَّيْطُانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١٠ ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُتُعَى وَإِلَى اللَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ اللَّهِ وَمَن كَفَرَ فَلا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ ۗ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيَّتُهُم بِمَا عَمِلُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِٱلصُّدُورِ قَلِيلًا ثُمُّ نَضَطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابِ عَلِيظٍ (١٠) وَلَيِن سَأَلَتَهُم مَّنْ خُلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ قَلِ لْحَمَّدُ لِلَّهِ بِلُأَكُثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۞ۢ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّهَوَ تِ

وَٱلْأَرْضَ إِنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنَيُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ

مِن شَجَرَةٍ أَقُلُامُ وَٱلْبَحْرُ بَمُذَّهُ وَمِنْ بَعَدِهِ عَسَبَعَةً أَبْحُر

وَلَا بَعْثُكُمُ إِلَّاكَنَفْسِ وَحِدَةٍ إِنَّ أَللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ ١٠٠٠

ٱلْمُرْتَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَرَلُكُمْ مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَأَسْبَغَ

أقدال الله عز وجل

مَّانَفَدُتْ كُلِّمُتُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيرٌ حَكَّمُ

أَلَهْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِ ٱلَّيْرَا وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُلُّ يَجْرِيَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى وَٱكَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ أَنَّ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدُّعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْكَبِيرُ اللَّهُ ٱلْمُرَرَّأَنَّ ٱلْفُلُكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ ءَايَنتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَتِ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ اللهُ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَأَلْظُلُل دَعَوُمُ ٱللَّهَ مُغُلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْنَصِكُ وَمَا يَجْمَدُ بِعَايَكِنِنَآ إِلَّا كُلَّ خَتَّارِ كَفُورِ (٣) يَكَأْتُهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبُّكُمْ وَأَخْشُواْ يُوْمَا لَا يَجْزِي وَالِدُ عَن وَلَدِهِ - وَلَا مُولُودٌ هُو جَازِ عَن وَالِدِهِ - شَيْئًا إِنَّ وَعُد ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ اللهَ إِنَّ ٱللَّهُ عِندُهُ عِلْمُٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْشُ مَّاذَا تَكْ سِبُ غُذُّ وَمَاتَدْرِي نَفْشُل بِأَيّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيكُ خَبِيرً ينوك النتية وق

أفعال الدعاء والمستدة للمفعول

الَّمْ اللَّهُ الْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ اً أَمْ يَقُولُونِ ٱفْتَرَيْكُ بَلْ هُوَ ٱلْحَقَّ مِن رِّبِّك لِتُنذِرقُومُ مَّآ أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّاةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُم مِن دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلا لْتَذَكُّرُونَ ١٠٠ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَمِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُبُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُۥ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۗ فَ ذَٰلِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرِّحِيمُ اللَّهِ ٱلَّذِي آحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ. وَبِدَأَخُلُقُ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينِ ٧ ثُرَّجَعَلَ نَسَّلُهُ ومِن سُلَالَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينِ أَنَّ ثُمَّ سَوَّدهُ وَنَفَحُ فِيهِ مِن رُّوحِهِ إِنَّ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِلَرَ وَٱلْأَفْعِدَةُ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ أَنَّ وَقَالُواْ أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ إِبْلُ هُم بِلِقَآءِ رَبِّمٌ كَيْفِرُونَ 💮 🔷 قُلْ يَنُوفَّىٰكُم مَّلُكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي قُكَّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ ثُرَّجَعُوبَ (١١)

وَلَوْتَرَيّ إِذِٱلْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبِّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ الله وَلُوشِئْنَا لَا لَيْنَاكُلُ نَفْسِ هُدَاهَا وَلَاكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّي لَأُمْلَأُنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللَّهِ فَذُوقُواْبِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَآ إِنَّانَسِينَكُ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْخُلْدِبِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١١٠ إِنَّمَايُؤُمِنُ بِكَايَكِتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللهِ اللهُ لَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللَّ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِي لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَّاءً بِمَاكَانُواْيِعْمَلُونَ ﴿٧٧﴾ أَفْمَنِكَانَ مُؤْمِنًا كُمَنِ كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُرُنَ ﴿ أُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّكَ ٱلْمَأُوكِي نُزُلَّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١١) وَأُمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَدِهُمُ ٱلنَّارُ كُلِّمًا أَرَادُوٓا أَن يَغْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِهَا وَقيلًا لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَنَّكَيِّبُونَ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهُ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَيْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا آنَ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رِّيِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٠ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللَّهُ مَّاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قُلْبَاتِنِ فِي جَوْفِهِ \* وَمَاجَعَلَ أَزْوَجَكُمُ ٱلَّتِي تُظَلِهِ رُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَا يَكُو وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَالِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفُوهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهْدِي ٱلسَّبِيلُ اللهِ ٱدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ هُوَأُقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓاْ ءَابَآءَ هُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمُوَلِيكُمُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا النِّيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَ جُدَّرَأُمُّ هَا أَمُّ هَا أَمُّ هَا أَم وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بِعُضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيآ إِيكُم مَّعْرُوفَا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا لِ

أفعال الدعاء والمستدة للمفعول

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنِ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ مَرْجِعُونَ ١٠٠ وَمَنْ أَظَّلَمُ مِمَّنَ ذُكِّرَ بَايَاتِ رَبِيْجِ مِثْرٌ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنلَقِمُونَ ١٠ وَلَقَدْ ءَالْيْنَا مُوسَىٱلْكِتَبَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَابَهِ إِفَ وَحَمَلْنَهُ هُدًى لِبَنِيّ إِسْرَءِيلُ اللهِ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْ نَا لَمَّا صَبَرُواْ وَكَانُواْ بِعَايَدِتِنَا يُوقِنُونَ ١٠٠ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَ أَفَلًا يَسْمَعُونَ اللهُ أُوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ - زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَمُهُمْ وَأَنفُسُهُمُّ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿١٠ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِيمَنْهُمْ مَوَلَا هُمْ يُنظُرُونَ اللهُ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَأَنْظِرْ إِنَّهُم مُّسْتَظِرُونَ اللَّهِ 即為那樣

ه أشمال الله عز وجل

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَنَقًا عَلِيظًا الله لِيَسَّتُكَ ٱلصَّندِقِينَ عَن صِدْقِهِمُّ وَأَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ( ) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةُ ٱ<mark>للَّهِ</mark> عَلَيْكُرُ إِذْ جَآءَ تُكُمُّ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إِذْ جَآءُ وَكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصُلُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِأُللَّهِ ٱلظَّنُونَا ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُٰلِزِلُواْ زِلْزَا لَاشَدِيدًا اللهُ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضُّمَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّا غُرُورًا اللَّهُ وَإِذْ قَالَت طَّا إِفَةٌ مِّنْهُمْ يَتَأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُورَ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقُ مِّنْهُمُ ٱلنَّيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بَيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةً إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اللَّ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُواْ ٱلْفِتْ نَهَ لَّاتَوَّهَاوَمَاتَلَبَّثُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ۞ وَلَقَدُ كَانُواْ عَلَهَ دُواْ للَّهُ مِن قَبْلُ لَا يُولُّونَ ٱلْأَدْبُر وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْخُولًا (0)

قُللَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّر) ٱلْمَوْتِ أَوِٱلْقَتْلِ وَإِذَّا لَاتُمُنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهِ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْأَرَادَ بِكُرُ رَحْمَةً وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَانصِيرًا ١٧١ ﴿ قَدْيَعُلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُرُ وَٱلْقَآبِلِينَ الإِخْوَنِهِمْ هَلُمٌ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١١٠ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخُوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنْهُمْ كُٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُم بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ أُوْلَيَكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا اللهِ يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ۚ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُم بَادُون فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنْ أَنْبَآبِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمْ مَّا قَلَنُلُوٓاْ إِلَّا قَلِيلًا ۞ لَّقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةُ حَسَنَةُ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهُ وَالْيَوْمَ الْأَخِرَ وَذَكَرُ اللَّهُ كَثِيرًا ١٠٠ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُوْمِثُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا ٓ إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ١٠٠٠



﴾ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلِحًا نَّوُّتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا اللهِ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱلنِّسَآءَ ۚ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَّخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ١ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجَ ﴾ تَبَرُّجَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكُوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا ﴿ اللَّهِ وَٱذْكُرْتِ مَا يُتَّكِي فِي بُيُوتِكُنُّ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَنِنِينَ وَٱلْقَنِنَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنَبِمِينَ وَٱلصَّنَبِمَاتِ وَٱلْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَنفِظُنتِ وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَتِ أَعَدُّ ٱللَّهُ لَمُهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ قُ

مِّنَ ٱلْمُوْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَلَهَ دُواْ ٱللَّهُ عَلَيْ لَهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبَهُ ، وَمِنْهُم مَّن يَنْظِرُّ وَمَابَدُّ لُواْ تَبْدِيلًا ١٠٠ لِيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلصَّندِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَنفِقِينَ إِن شَآءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَفُوزًا رَّحِيمًا ١٠٠ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ فَوِيًّا عَنِهِ نَا اللَّهِ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهِ رُوهُ مِينَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا نَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ١٠٠ وَأَوْرَثُكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْءِ قَلِيرًا اللهِ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزُوكِ حِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْك ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْنَ أُمَيِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَلَعًا جَمِيلًا ١٠٠ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدن ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهُ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (١٠) يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَنْحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفَ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۗ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّهُ

أفعال الدعاء والمستدة للمقعول

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا فَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْضَلَّ ضَلَّالًا مُّبِينًا اللهُ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَّقِ ٱللَّهَ وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبَّدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَنْهُ فَلَمَّا فَضَيْ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زُوِّمْنَاكُهَا لِكُي لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُواجِ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَا قَضَوْاْمِنْهُنَّ وَطَرَآوَكَاكَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَاكَانَ عَلَى ٱلنِّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي اللَّهُ اللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ﴿٣﴾ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَغْشَوْنَهُ وَلَايَغْشُونَ أَحَدًّا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا (٣٠) مَّا كَانَ مُحَمَّدُأَبَّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِكن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيَّ نَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۖ يَّأَيُّ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ اُذَكْرُواْ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (١) وَسَيِّحُوهُ بُكُرُةً وَأَصِيلًا اللَّ هُوَالَّذِي يُصَلَّى عَلَيْكُمْ وَمُلَتَمِكُتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظَّلَمَنِ إِلَى ٱلنُّورِّوكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (")

تَعِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقُونَهُ إِسَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كُرِيمًا اللَّهُ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَلِهِ دُاوَمُبَشِّرًا وَنَلِدِيرًا ١٠٠٠ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ۞ وَيَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّاكُمُ مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلَّا كَبِيرًا اللَّهِ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَكُهُمْ وَتُوكَلَّ لَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (١٠) يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ إِي فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعَلَّدُونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (اللهِ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبَيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُورَجَكَ ٱلَّذِيَّ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُرَ ۚ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّلَتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَائِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّوُّمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنِّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَمَّا خَالِصَكَةً لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَ امَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزُورِجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ لِكُيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبٌ وَكَابَ ٱللَّهُ عَنْهُورًا رَّحِيمًا ٥

الله تُرْجى مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُغْوِيَّ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ٱبْنَعَيْتَ مِمَّنْ عَرَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعَيْنُهُنَّ وَلَا يَعْزَتُ وَيُرْضَانِ بِمَا ءَالْيَتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمْ وَكَانُ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿ اللَّهِ لَا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ مِنَّ مِنْ أَزْوَجٍ وَلَوْأَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَيْهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحِي مِنكُمٌّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْيِء مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلَّتُمُوهُنَّ مَتَنَعًا فَشَّكُوهُنَّ مِن وَرَآءِ جِهَابٍ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلا آن تَنكِحُواْ أَزْوَجَهُ، مِنْ بَعْدِهِ عَ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَاللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَ إِن تُبْدُواْشَيًّا أَوْتُخَفُّوهُ فَإِنَّ ٱللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ مَا حَالَ الْ

أفغال الدعاء والمسندة لنمخمول
 أسماء وسفات وأفعال منفية

صفات الله عز وجل
 أفعال الله عز وجل

أسماء الله الحسنى
 أسماء الله القيدة

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآبِهِنَّ وَلَا أَبْنَآبِهِنَّ وَلَا إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءٍ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا آَبُنَآءِ أَخُواتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُنَّ وَأَتَّقِينَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا اللهُ إِنَّ اللَّهُ وَمَكَيِكَ تُهُ ويُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَنَأَيُّمُ الَّذِينَ ءَامَنُواْصَلُواْعَكَيْهِ وَسَلِمُواْتَسْلِيمًا اللهِ إِنَّالَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِيرَةِ وَأَعَدُّ لَهُمْ عَذَابَا مُّهِينًا ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُّونِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَامُينَا ﴿ ٥٠٠ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِإَزْ وَحِك وَبِنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدُنَّ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَّ وَكَاك ٱللَّهُ عَنْهُورًا رَّحِيمًا ﴿ ٥٠ ﴾ لَإِن لَّمْ يَننَهِ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجِاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠٠ مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓاْ أَخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَفْتِيلًا ﴿ اللَّهُ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ

أفعال الدعاء والسندة للمفعول
 أسماء وصفات وأقعال منفية

صفات الله عز وجل
 أفعال الله عز وجل

• أسماء الله القيدة

ءَاذَوْاْ مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّاقَالُواْ وَكَانَ عِندَٱللَّهِ وَحِيهًا اللَّهِ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَولًا سَدِيلًا ﴿ ۖ يُصْلِحْ

وَٱلْعَنَّهُمْ لَعُنَّاكِبِيرًا ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ

لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (٧) إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ

وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا

الْإِنسَانُ إِنَّهُ,كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿\* لِيُعَاذِّبُ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ

وَٱلْمُنَكَفِقَاتِ وَٱلْمُثْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَنِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ

عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

# ينورة تتكتبا

ٱلْحَمَٰدُ يِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلْأَخِرَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ (١) يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّـمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِهَا وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِي لَتَأْتِينَا كُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَايَعْزُبُ عَنْدُمِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَآ أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ وَلَآ أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينِ ٧ ۖ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِّ أَوْلَتِبِكَ لَمُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كريثُرُ (أُن وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايكتِنَا مُعَلِجِزِينَ أُولَيْبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمٌ ٥ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِيَ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رِّبِكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِيَ إِلَى صِرَطِ لْحَمِيدِ اللَّهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ هَلْ نَذُلُّكُورُ عَلَى رَجُلِ يُنَبُّكُمْ إِذَا مُزِّقْتُ مَكُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ

« أطَّعَالُ الدَّعَاءِ والمُستَدَّةُ للمَفْعُولُ

وَمَاخُلْفَهُم مِّنِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّسَّأَ نَخْسِفَ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْنُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِّكُلِّ عَبْدِ مُّنِيبِ أَنْ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُردَ مِنَّا فَضَلَّا يَنجِبَالُ أُوِّبِي مَعَهُ وَٱلطَّيْرِّ وَأَلْنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ (اللهُ أَن أَعْمَلُ سَنِغَنتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرُدِّ وَاعْمَلُواْ صَلِاحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ غُدُوُهَا شَهَرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأُسَلِّنَا لَهُ, عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ إِذْنِ

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِنَّةُ أَبَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ

فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلصَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ١ أَفَالُمْ يَرَوْ اللَّهُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ

أَن لُوْ كَانُواْيَعْ لَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِبِثُواْفِي ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ اللهِ

رَبِّهِ ۗ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَا نُذِفَّهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّكْرِيبُ وَتَمَاثِيلُ وَجِفَانِ كُالْجُوابِ

وَقُدُورِ رُّاسِيكَتِ أَعْمَلُوٓ أَءَالَ دَاوُرِدَ شُكُرًا وَقِلِلُ مِّنْ عِبَادِي

ٱلشَّكُورُ اللهُ فَلَمَّا فَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ

إِلَّا دَانِّتَهُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتُهُۥ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِحْنُّ

لَقَدْكَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِّ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَيِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ مِلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ الله فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ قَلِيلِ اللهُ خَزِيْنَهُم بِمَاكُفُرُواْ وَهَلْ بُحَزِينَ إِلَّا ٱلْكُفُورَ اللهُ وَجَعَلْنَابِيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَنْرَكَ نَافِهَا قُرِّي ظُلِهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرِ مِيرُواْ فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴿ فَقَالُواْ رَبُّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظُلَمُوَّا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَهُمُ كُلُّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتٍ لِـ كُلِّ صَبَّارٍ شَكُورِ اللَّ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِيْلِيشُ ظَنَّهُۥ فَٱتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنَّ وَمَا كَانَ لَهُ, عَلَيْهِم مِّن سُلْطُنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّي ۗ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (أ) قُلِ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرِ 📆

« أفعال الدعاء والمسندة للمفعول

وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندُهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِبَ لَهُ, حَتَّى إِذَافُزَّعَ عَن قُلُوبِهِ مِقَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقُّ وَهُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْكِينُ اللهُ ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِن السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِلَلَّهُ وَإِنَّا أَوْلِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدَّى أَوْ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١٠٠٠ قُل لَّا تُتَعَلُّونَ عَمَّآ أَجْرَمْنَا وَلَا نُتَعَلُّ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠٠٠ قُلَّ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ قُلْ أَرُونِ ٱلَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِ عَشُرَكَ أَعَكُلَّا بَلْ هُو ٱللَّهُ ٱلْمَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَئِكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُونَ ﴿ الْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِاقِينَ ال قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَعْخِرُونَ عَنْدُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ الله عَنْ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ ا وَلَابَٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّلِلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنـدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَـقُولُ ٱلَّذِينَ سْتُصْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَآ أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿٣ُ

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُصْعِفُواْ أَنَعَنُ صَكَدَدُنَكُمْ عَن ٱلْمُكَنَّ بَعُدَ إِذْ جَآءَكُمْ بَلْكُنتُم تُجْرِمِينَ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونِنَا آَنَ نَكُفُر بِٱللَّهِ وَنَجَعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُّوا ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأُغَلَٰلَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ هَلْ يُجْنَزُونَ إِلَّا مَا كَانُواْيِعْ مَلُونَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُّوهَآ إِنَّابِمَآ أَرْسِلْتُ مِبِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ اللَّهِ مِن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهآ إِنَّا بِمَآ أَرْسِلْتُ مِبِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ اللَّهِ مِن نَلْدِيرٍ إِلَّا فَالَ مُتَرَفُّوها آلِنَا بِمَا أَرْسِلْتُ مِبِهِ عَكُفِرُونَ ﴿ اللَّهِ مِن نَلْدِيدٍ إِلَّا لَا عَالَ مُتَرَفُوها آلِنَا بِمَا أَرْسِلْتُ مِبِهِ عَلَيْهِ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مُعْرَفُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلِي عَلْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلِي عَلْهِ عَلِي عَلْمِ عَلَيْهِ عَلْه وَقَالُواْ نَحَنُ أَكُنُ أَمُولًا وَأُولُكُ اوَمَانَحُنُ بِمُعَدِّبِينَ ﴿ ٣٠ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكَنَّأَ كُثْرَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢٦) وَمَآ أَمُولُكُمْ وَلَآ أَوْلَنَدُكُمْ بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلُّفَيّ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَيْهِكَ هُمُ جَزَّاءُ ٱلضِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿ ٢٧ ۖ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَنتِنَا مُعَنجزِينَ أُوْلَيِّكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَلَى فُلِّ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ. وَيَقْدِرُ لُهُ. وَمَا أَنْفَقْتُمُ مِّن شَيْءٍ فَهُو يُخُلِفُ أَهُ وَهُوَ حَيْرُٱلرَّزِقِينَ ﴿ ٢٠٠

وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْبِكَةِ أَهَـُولُلآء إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَننَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلَكَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكْتُرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ اللهُ فَٱلْيُوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَدِّبُونَ ٤٠٠ وَإِذَالْتَلَى عَلَيْهِمَ ايَنْتَنَابِيَّنَتِ قَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُأَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعَبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا ٓ إِفْكُ مُّفَتَرَى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ هُمْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرُ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهِ وَمَآءَ الْيَنَاهُم مِّن كُتُبِ يَدُرُسُونَهَا وَمَآ أَرْسِكُنَآ إِلَيْهِمْ قَبْلُك مِن نَّذِيرٍ اللهِ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَا ءَانْيَنَاهُمْ فَكُذَّبُواْرُسُلِيُّ فَكَيْفَكَانَ نَكِيرِ ٥٠٠ ﴿ قُلُ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَحِدَةً أَن تَقُومُواْ لِللَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرُدَىٰ ثُمَّ لَنَفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُّلُكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ (الْ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِ فَهُو لَكُمْ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّشَى ءِشَهِيدُ ﴿ ﴿ فَأُ إِنَّ رَبِّي يَقَٰذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَيْمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ الْمَا

قُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَايُعِيدُ اللَّهُ قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَآ أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِيٌّ وَإِنِ ٱهْتَدَيْثُ فَبِمَا يُوْحِيٓ إِلَىَّ رَبِّتْ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ اللهِ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأَخِذُواْ مِن مَّكَانِقَرِيبِ (٥) وَقَالُوا عَامَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ١٠٠ وَقَدْكَ فَرُواْ بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ (٣) وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَافُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِيشَكِّ مُّرِيبٍ الْ

ٱلْحَمَّدُ يِلِيِّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَيِّحِكَةِ رُسُلًا أُولِيَ أُجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَايَشًآ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ مَا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَ وَمَايُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَهُو ٱلْعَرِيزُ الْحَكِيمُ اللَّهُ يَتَأَيُّهُ ٱلنَّاسُٱذُكْرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلَ مِنْ خَلِقِ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرُزُفُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِّ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّ ثُوْفَكُونَ ﴿

أفعال الدعاء والمستدة للمفعول

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ كَ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ أَفَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَ أَ وَلَايَغُرَّتُكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُولُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَىٰ لَكُرْ عَدُوُّ فَٱخَّذِلُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدَّعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْعَبِ ٱلسَّعِيرِ ١ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَمُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَمُمُ مَّغَفِرةً وَأَجْرُكِبِيرُ ٧ أَفْمَن زُيِّن لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ عَوْءَاهُ حَسَنَّا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءً فَلا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا يَصْنَعُونَ ١٠ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدٍ مِّيَّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَالِكَ ٱلنُّشُورُ اللَّ مَن كَانَيْرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطِّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرُفَعُهُ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُوْلَيْكَ هُوَيُورُ اللهُ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نُطُفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أُزُوْجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّر ۅؘڵٳؽؙڹڡؘۜڞؗڡؚڹ۫ڠٛڡٛؗڕۄۦۧٳڵۜۘٳڣۣڮڶٮؠ۫ۧٳڹۜۘڎ۬ڸڬۘۼۘڶ<mark>ؙڰڡ</mark>ؚؽٮؚؽؗڗؙ<sup>ٚ</sup>

وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَنْذَا عَذْبُ فُرَاتُ سَآيِغٌ شَرَابُهُ وَهَنْذَا مِلْحُ أَجَاجُ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَ آوَتُرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَعُواْ مِن فَضْلِهِ. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهُ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُلُّ يَجْرِي الِأُجَلِ مُّسَمَّى ذَلِكُمُ أَللَّهُ رَثُكُمُ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُوبَ مِن دُونِهِ عَمَا يُمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ ١٠٠ إِن تَدْعُوهُمْ لَايسْمَعُواْ دُعَاءً كُرْ وَلَوْسَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُوْ وَيُوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنْبِئُكَ مِثْلُ خَبِيرِ ٱلْحَمِيدُ (اللهِ إِن يَشَأَيْذُ هِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ (اللهُ وَمَاذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ (٧) وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أَخْرَينَ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَيٌّ ۚ إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ حَبَّمُ مِبَّالْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِدْ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ المُصِيرُ ﴿ الْ

أفعال الدعاء والمستدة للمقعول
 أسماء وسفات وأفعال متفية

وَمَايَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ اللَّهِ وَلَا ٱلظُّلُمَٰتُ وَلَا ٱلنُّورُ الله وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحُرُورُ اللهِ وَمَايِسْتَوى ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمْوَتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْقَبُورِ ٣ إِنْ أَنَ إِلَّا نَذِيرٌ اللَّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خُلَا فِيهَا نَذِيرٌ ١٠٠ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكُذَّبُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَ تُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيّنَتِ وَبِٱلزَّبُرُ وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُنيرِ اللهِ ثُمَّا أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَاكَ نَكِيرِ اللهِ ٱلْمُرْتَرُ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِء تُمَرَّتِ تُخْنِلِفًا أَلُوا نُهَأُ وَمِنَ ٱلْحِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمْرٌ ثُغْتَكِفُ أَلُوا نُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿ ﴿ وَمِنِ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآتِ وَٱلْأَنْعَامِ مُغْتَلِفُ أَلُونَهُۥ كَذَٰ لِكَ ۚ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْ بِيزُغُفُورٌ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِنَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰهَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً

أفعال الدعاء والسندة لنمفعول
 أسماء مسفات وأفعال منسة

صفات الله عز وجل
 أهمال الله عز وجل

أسماء الله الحسلي
 أسماء الله القيدة

وَالَّذِي ٓ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْدُ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ عِلَجَبِيرُ بَصِيرٌ ﴿ اللَّ ثُمَّ أُورَثُنَا ٱلْكِنْبَ ٱلَّذِينَ ٱصَّطَفَيُّنَا مِنْ عِبَادِ نَآفَهِنَّهُ مَرْ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ ، وَمِنْهُم مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِلَّهُ يَرْتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَصَٰلُٱلْكَبِيرُ اللهُ جَنَّنتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَكِّوْنَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوٓ أُولِبَاشُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ٣ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ إِنَّ الَّذِيَّ أَكُنَّا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضَلِهِ لَا يَمَشُّنَا فِهَا نَصَبُ وَلَا يَمَشُنَا فِهَا لُغُوبٌ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُجَهَنَّمُ لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلا يُحَفَّفُ عَنْهُ مِمِّنّ عَذَابِهَا كُذَٰ لِكَ بُعِرِي كُلُّ كَ فُورِ ١٠ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِهَا رَبِّنَآ أُخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَاُلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُوَلَمْنُعَيِّرُكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكُرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَالِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهُ عَسَلِمُ

افعال الدعاء والسندة للمفعول
 أسماء وصفات وأفعال منفية

صفات الله عز وجل
 أشال الله عز وجل

أسماء الله الحسنى
 أسماء الله القيدة

يَرْجُونَ نِحَارَةً لَن تَأْورَ اللهِ لِيُوفِيهُمْ أَجُورُهُمْ

كُفْرُهُمْ إِلَّاخَسَارًا (٣٠) قُلْ أَرَءَ يْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْرُ ءَاتَيْنَهُمْ كِنْبًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّاغُ وُلًا ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَهِن زَالْتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَعَدِمِّن بَعْدِهُ عَ إِنَّهُۥكَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ إِنَّ ۖ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَ أَيْمَنَهُمْ لَبِنِ جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لِّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأَمَمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ١٠٠ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّي وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِۦْ فَهَلْ يَنْظُرُونِ إِلَّا سُنَّتَ

ٱلْأُوَّالِينَ فَلَن يَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَن يَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْويلًا

اللهُ أُوَلَمْ بَيِسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن

قَبْلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَابَ ٱللَّهُ لِيُغْجِزَهُ مِنشَىءٍ

فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وَكَانَ عَلِيمًا فَدِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلِيمًا فَدِيرًا

هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِكَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُۥ

وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْنًا وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ

وَلُوْ يُوَّاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكِكَ عَلَىٰ ظَهْ رِهَا مِن دَاْبَةِ وَلُكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجُلِ تُسَمِّي فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهُ كَانَ بِعِبَ ادِهِ. بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ كَانَ بِعِبَ ادِهِ. بَصِيرًا

يسَ (اللهُ وَالْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ اللهِ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللهُ تَنزِيلُ ٱلْعَرِيزِ ٱلرَّحِيمِ اللهُ الْمُنذِرَقَوْمُامَّا أُنذِرَءَابَأَوُّهُمْ فَهُمْ عَنفِلُونَ ۞ لَقَدْحَقَّ ٱلْقُوْلُ عَلَىٓ أَكُثْرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤُمِنُونَ ٧٤ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم ثُمُقْمَحُونَ ۞ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَــُدُّ وَمِنْ خُلِفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اللَّهُ وَسُوَّاةً عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ 🕦 إِنَّمَالْنَذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكُر وَخَشِي ٱلرُّحْنَ بِٱلْغَيْبِ فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأُجْرِكَ رِيمٍ اللَّهِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمُوْتَى وَنَكَّ تُكُ مَاقَدَّمُواْ وَءَاتُ رَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَ لَهُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ اللَّا

أفعال الدعاء والسئدة للمفعول



﴿ وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ عِ مِنْ بَعْدِهِ عِن جُندٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ١٠٠ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةُ وَنِحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَكِمِدُونَ اللهُ يَحَمَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْبِهِ، يَسْتَهَزِءُونَ ﴿ أَلُوْيِرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُم مِّينَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ اللَّهِ وَإِن كُلَّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ اللهُ وَءَايَةٌ لَمْمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْسَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأُخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَجْيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجِّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ١٠٠٠ لِيَأْكُلُواْمِن ثَمَرهِ. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِم مُ أَفَلا يَشْكُرُونَ ١٠٥ سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُوجَ كُلُّهَا مِمَّا تُنَبِثُ ٱلْأَرْضُ وَمِنَ أَنفُسهمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ اللهُ وَٱلشَّمْسُ تَجُرِي لِمُسْتَقَرِّلُهِ ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهِ وَٱلْقَمَرَقَدَّ رَنَكُ مَنَازِلَحَتَّى عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ (أَن لَا ٱلشَّمْسُ مَلْبَغي لَمَا ٱن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرُ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلِّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ٤٠٠

وَٱصْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا أَصْحَابَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَاٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُسَلُونَ ﴿ ال إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهُمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُوٓاْ إِنَّآ إِلَيْكُمْ مُّنْ سَلُونَ ١٠ قَالُواْمَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِّثْلُكَ وَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُهُ إِلَّا تَكْذِبُونَ ۞ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا ٓ إِلَيْكُورُ لَمُرْسَلُونَ ١٠٠ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ ١٠٠ قَالُواْ إِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمْ لَبِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمُنَّكُمْ وَلَيَمسَّنَّكُمْ مِّنَّاعَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ اللهِ قَالُواْطَيَرِكُمْ مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قُوْمٌ مُّسَيْرِفُونِ ﴿ إِنَّ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُّ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقُوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسِلِينِ ﴿ اَتَّبِعُواْ مَنَ لَّا يَسْتَكُكُو أَجْرًا وَهُم شُهْتَدُونَ اللَّوَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ عَأَيِّخِذُ مِن دُونِهِ عَالِهم لَا إِن يُرِدُنِ ٱلرَّمْكَنُ بِضُرِّ لَا تُغُنِ عَنِّى شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ ٣ إِنِّ إِذَالَّفِي ضَلَالِ مُّينٍ ١ إِنِّ عَامَنتُ بِرَيِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ ١٠٠ قِيلَ أَدْخُلِ ٱلْجَنَّةَقَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ ٢٠)

اللهُ فَلَايَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ اللهِ اللهِ اللهِ مَ يَرْجِعُونَ اللهِ

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَسِلُونَ

(الله عَلَوْ أَيْوَيْلُنَا مَنُ بَعَثَنَا مِن مِّرْقَدِ نَاهَا ذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمُنُ عَلَيْهِ مَا فَعَدَ الرَّحْمُنُ عَلَيْ الله عَلَيْهِ مَا أَنْ مَا الله عَلَيْهِ مَا أَنْ مَا أَنْ مُا أَنْ مُلِيالًا مُا أَنْ مُا أَنْ مُا أَنْ مُا أَنْ مُا أَنْ مُا أَنْ مُنْ أَنْ مُا أَنْ مُا أَنْ مُا أَنْ مُا أَنْ مُا أَنْ مُا أَنْ مُنْ أَنْ فَا لَا أَنْ مُا أَنْ أَنْ أَنْ مُا أَنْ مِا أَنْ مُا أَنْ مُا أَنْ مُا أَنْ أَنْ مُا أَنْ مُلِمُ مُا أَنْ مُا أَنْ مُا أَنْ مُا أَنْ مُا أَنْ مُا أَنْ مُا أِنْ مُا أَنْ أَنْ مُا أَنْ مُا أَنْ مُا مُا أَنْ مُا أَنْ مُا أَنْ مُا أَنْ مُا أَنْ مُا أَنْ م

وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ (٥٠) إِن كَانَتْ إِلَّاصَيْحَةً

وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ٥٠ فَٱلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ

نَفْسُ شَيْئًا وَلَا تُحِنَرُونَ إِلَّا مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠

أفعال الدعاء والمستدة للمفعول
 أسساء وسضات وأفعال منفية

صفات الله عز وجل
 أفعال الله عز وجل

أسماء الله الحسلي
 أسماء الله القيدة

إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَكِكِهُونَ (٥٠٠) هُمُ وَأَزْوَجُهُمُ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِئُونَ اللَّهُ لَمُمْ فِيهَا فَكِهَةُ وَلَهُم مَّايَدَّعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ قَوْلًا مِن رَّبِّ رَّحِيمٍ ﴿ فَالْمَتَنْ وَالْلَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٥٠ ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَكَبِينَ ءَادَمَ أَن لَاتَعْبُدُوا الشَّيْطَانِّ إِنَّهُ وَلَكُورَ عَدُقٌ مَّبِينٌ ١٠٠ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَنْدَاصِرَطُ مُسْتَقِيمُ اللهُ وَلَقَدْأَضَلُ مِنكُر جِبلًا كُثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ اللَّ هَاذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ الله أَصْلُوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللهُ ٱلْيُومَ نَغْتِمُ عَلَىٰٓ أَفُوْهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ وَلُو نَشَاءُ لَطُمَسْنَا عَلَىٓ أَعْيُنهُمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَاطَ فَأَنِّ يُبْصِرُون ﴿ إِنَّ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ (٧٧) وَمَن نَعَـمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ (١٨) وَمَاعَلَّمُنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمِايَلْبَغِيلَهُ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّاذِكُرٌ وَقُرْءَانُ مُّبِينُ لْيُنذِرَمَنَكَانَ حَيَّاوَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ ۖ ۖ ۖ ۖ لَكُنفِرِينَ ﴿ ﴿ ۖ ۖ ۖ ۖ

أفعال الدعاء والسندة للمفعول
 أسماء وصفات وأفعال منفية

مقات الله عز وجل
 أفعال الله عز وجل

أسماء الله الحسلى
 أسماء الله القيد?

تعَرَيْثُ بَهِمَلِيزَالِالْوَانَ

يَجُنُونُ فِينُ السِّنِيُ



وَٱلصَّنَّفَّنتِ صَفًّا ١٠ فَٱلرَّجِرَتِ زَجْرًا ١٠ فَٱلتَّلِيكَ ذِكْرًا ٧ إِنَّ إِلَهَ كُمْ لَوْحِدُ اللَّهُ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَـٰرِقِ۞ إِنَّازِيَّنَّاٱلسَّمَآءَٱلدُّنْيَابِزِينَةٍٱلْكُوۤاكِبِ۞ وَحِفْظَا مِّنَكُلِّ شَيْطَنِمَّارِدِ ( لَا لَلْكَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلِا ٱلْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبِ ١٠ دُحُورًا وَهُمْ عَذَا ابُواصِبُ ١٠ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطَفَةَ فَأَنْبَعَهُ وشِهَاكُ ثَاقِبٌ أَنْ فَأَسْتَفْنِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أُم مَّنْ خَلَقْنَا أَإِنَّا خَلَقْنَاهُم مِن طِينٍ لَّازِبِ اللَّهُ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ ﴿ أَنَا وَإِذَا ذُكِّرُواْ لَا يَذَكُرُونَ ﴿ أَنَّ وَإِذَا رَأَوْاْءَايَةً يَسَتَسْخِرُونَ اللهُ وَقَالُوٓ أَإِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرُمُّ بِينُ ١٠٠ أَءِ ذَا مِنْنَا وَكُنَّا لُرَابًا وَعَظَامًا أَءِنَالَمَبْعُوثُونَ (١٠) أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ٧٧) قُلُ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَخِرُونَ اللهُ فَإِنَّمَاهِيَ زَجْرَةٌ وُحِدَّةٌ فَإِذَاهُمْ يَنظُرُونَ اللَّهِ وَقَالُواْيَوَيْلَنَاهَلَذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞ هَنَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦتُكَدِّبُوك ۞ المُشرُوا الَّذِينَ ظَامَوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ اللَّهِ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْحَجِيمِ ٣٠ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ ١٠٠

> • أسماء الله الحسثى • سفات ال • أسماء الله القيدة • أشال الا

أُوَلَوْ يَرُوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَاۤ أَنْعَكُمَافَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ اللَّ وَذَلَّلْنَهَا لَكُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اللَّهُ وَلَمُهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُّ أَفَلًا يَشْكُرُونَ ﴿ ٣٧ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَمُمْ جُندُ تُحْضَرُونَ ٧٠٠ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ 🖤 أَوَلَمْ يَرَٱلْإِسْكَنُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطُفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيهُ مُّبِينٌ ﴿ ٧٧ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَهِي خُلْقَهُ وَقَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظْهُ وَهِي رَمِيتُ اللهِ قُلْ يُحْدِيهَا ٱلَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً ۗ وَهُوبِكُلِّ خَلْقِ عَلِيكُم ( اللَّذِي جَعَلَ لَكُومِّنَ الشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ ثُوقِدُونَ ﴿ أَ أُوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ بِقَندِرِ عَلَىٰٓ أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ۗ ١ إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَآ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥكُن فَيكُونُ ﴿ ١٠٠٠ فَسُبْحَنَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهُ المتنافات



أفعال الدعاء والمستدة لنمقعول

مَالَكُمْ لَالْنَاصَرُونَ ١٠٠﴾ بَلْ هُرُالْيُومَ مُسْتَسْلِمُونَ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىبَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ٧٧ قَالُوٓ أَإِنَّكُمْ كُنُّمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ١ قَالُواْ بَلِلَّهِ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِن سُلْطَكُنَّ <u>ؠ</u>ٞڷؙػؙڹڬؙؠٝۛ قَوْمًا طَعِينَ ٣٣ٛ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَ<mark>بِنَ</mark>ۤ إِنَّا لَذَآبِقُونَ ٣٣ٛ فَأَغُوَيْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَلِمِينَ ﴿ إِنَّ فَإِنَّهُمْ يَوْمَبِذٍ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ الله إِنَّا كُذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهِ إِنَّهُمْ كَانُوٓ أَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُبُرُونَ (٥٠ ) وَيَقُولُونَ أَبِّنَا لَتَارِكُوٓاْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِي مَجْنُونِ ﴿ إِنَّ بَلْ جَاءَبِالْخُوَ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّكُورُ لَذَآبِقُواْ ٱلْعَذَابِٱلْأَلِيمِ ١٠٠ وَمَا تَجْزَوْنَ إِلَّا مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا فَوَكِهُ وَهُم مُّكُرَمُونَ اللهِ فِيجَنَّاتِ النَّعِيمِ اللهَ عَلَى سُرُرمُّ لَقَبِلِينَ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِّن مَعِينٍ ﴿ اللهِ مِنْ اللَّهُ وَلِلشَّارِ بِينَ (1) كَا فِيهَاغُوۡلُ وَلَاهُمۡ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴿٧) ۗ وَعِندَهُمۡ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ ﴿ ١٠ كَأَنَهُنَّ بَيْضُ مَكْنُونُ ﴿ ١٠ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَآءَ لُونَ ٥٠ قَالَ قَآبِلُ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ١٠٠

يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ١٠٥ أَءِذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿ وَ اللَّهِ مَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ﴿ وَ فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ٥٠ قَالَ تَأْلَقُهِ إِن كِدتَّ لَتُرُدِينِ ٥٠ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنُتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ ٥٠ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿ ٥٠ إِلَّا مَوْلَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَدَّبِينَ ١٠٠ إِنَّ هَاذَا لَهُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ١٠٠ لِمِثْلِهَٰذَا فَلْيَعْمَلُ ٱلْعَكِمِلُونَ اللَّ أَذَٰلِكَ خَيْرٌنَّزُلًّا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُومِ ١٠ إِنَّا حَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِلظَّلِمِينَ ١٠ إِنَّهَا شَجَرَةً تَغْرُجُ فِيَ أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ اللَّ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ ورُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ اللهُ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِعُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ (١٦) ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبَامِّنْ حَمِيمٍ ﴿ اللَّهُمُ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهَا لَشَوْبَا مِنْ حَمِيمٍ اللَّهُ مَا إِنَّا مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ اللَّهُ إِنَّهُمْ أَلْفَوْاْءَابَآءَ هُرْضَآلِينَ اللَّهُ فَهُمْ عَلَىٓءَاثَرِهِمْ يُهْرَعُونَ اللَّهُ وَلَقَدْضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكُثُّرُ ٱلْأُوَّلِينَ ١٠٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِي مُنذِرِينَ 💎 فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ 🖤 إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ نَادَ لِنَا نُوحٌ فَلَيْعُمَ بِبُونَ ﴿٥٧﴾ وَنَحَيْنَكُ وَأَهْلُهُ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٧٧﴾

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُۥهُو ٱلْبَاقِينَ ٧٧ وَتَركَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١٧٧ سَلَمُ عَلَىٰ فُوجٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ مَعْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٠ أُمُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْأَخَرِينَ ١١ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ عَلِيمٍ لا بُرَهِيمَ الله إِذْ جَآءَ رَبُّهُ، بِقَلْبِ سَلِيمٍ ( الله إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عِمَاذَا تَعْبُدُونَ ١٠٥ أَيِفَكًا عَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ (١٠) فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٧٨) فَنَظَرَنَظُرَةً فِي ٱلنُّجُومِ ١٨٨) فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ اللَّهِ فَنُولُّواْعَنْهُ مُدْبِرِينَ اللَّهِ فَرَاعَ إِلَّى ءَالِهَابِمِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١١ مَالَكُو لَا نَطِقُونَ ١١ فَرَاغَ عَلَيْهُمْ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ اللهُ فَأَقْبَلُواْ إِلَيْهِ يَرِفُونَ اللهُ قَالَأَتَعَبُدُونَ مَالَنْحِتُونَ اللهُ حَلَقَكُمْ وَمَاتَعُمَلُونَ اللهُ قَالُواْ ابْنُواْ لَهُ, بُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ (٧٧) فَأَرَادُواْ بِهِ عَكَيْدًا لَجْعَلْنَهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿١٥) وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَمْ دِينِ ١٠٠ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللهُ فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ اللهُ فَامَّابِكُغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ قَالَ يَبُنَىَ إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذَبُحُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَكِ فَالْ يَنَأْبَتِ ٱفْعَلْ مَاتُوُّمُرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ ثُنَّا

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ ولِلْجَبِينِ اللَّهِ وَنَكَدُيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ اللَّهِ اللَّهِ

صَدَّقْتَ ٱلرُّهُ مَا ۚ إِنَّا كَنَاكِ بَعَزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَهُو

ٱلْبَلَتَوُّا ٱلْمُيِينُ اللهُ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ اللهُ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي

ٱلْأَخِرِينَ ﴿ اللَّهُ مَلَى إِبْرَهِيمَ ﴿ أَنَّ كُذَٰلِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ

الله إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَبَشَّرْنَهُ بِإِسْحَقَ بَيتًامِّنَ

ٱلصَّلِحِينَ اللهُ وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَ وَمِن ذُرِّيَتِهِ مَا

مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَمْبِينُ اللهِ وَلَقَدْمَنَ نَاعَلَى مُوسَى

وَهَكُرُونَ اللَّهُ وَنَعَيْنَاهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ

الله وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْهُمُ أَلْغَلِينَ الله وَءَانَيْنَاهُمَ ٱلْكِنَّابَ

ٱلْمُسْتَبِينَ ﴿ اللَّهُ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ ١١٠ وَتَرَّكُنَا

عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْأَخِرِينَ اللَّهُ سَلَكُمْ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَلَرُونَ

اللهُ إِنَّاكَ لَذَٰلِكَ نَجْزَى ٱلْمُحْسِنِينَ (١١١) إِنَّهُمَامِنْ

عِبَادِنَاٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ وَإِنَّ إِلْيَاسَلَمِنَٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ إِلْيَاسَلَمِنَٱلْمُرْسَلِينَ

إِذْقَالَ لِقَوْمِهِ عِ أَلَا نَنَقُونَ ﴿ اللَّهِ أَنْدُعُونَ بَعْلَا وَتَذَرُّونَ أَحْسَنَ

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١١٧ إِلَّاعِبَادَاً للَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١١٨ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١١٠ سَلَمُ عَلَىٓ إِلْ يَاسِينَ ١١٠ إِنَّا كَذَلِكَ جَرِى ٱلْمُحْسِنِينَ (٣) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ ذَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (٣٠) وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٣٣﴾ إِذْ نَعَيْنَهُ وَأَهْلَهُۥ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٤ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَلِمِينَ ﴿ وَهِ أَنَّهُ مُمَّرَّنَا ٱلْأَخْرِينَ ﴿ ٣ ۗ وَإِنَّكُو لَنَكُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ ﴿ اللَّهُ وَبِأُلَّيْلُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّا يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٣٠) إِذَا أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (١٠) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُذَحَضِينَ (اللهِ فَٱلْنَقَمَةُ ٱلْحُوثُ وَهُو مُلِيمٌ (اللهِ فَلُولًا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ اللَّهِ لَلَّبِثَ فِي بَطْنِهِ ۗ إِلَّى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهُ ا ﴿ فَنَبَذْنَهُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوَسَقِيمٌ لَ اللَّهِ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينِ ﴿١٤٦﴾ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِأْتَةِ أَلَفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿١٤٧) فَعَامَنُواْ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ ﴿ اللَّهُ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَتِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبِنُونِ ﴿ ١٤٠ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْحِكَةَ إِنَكَا وَهُمْ شَابِهِدُونَ ﴿ أَلَا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿ ١٥١ ۖ وَلَا أَللُّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ ﴿ ١٥٥ الصَّطَفَى ٱلْمِنَاتِ عَلَى ٱلْسَنِينَ ﴿ ١٠٥ اللَّهُ وَإِنَّا

أفغال الدعاء والمستدة للمفعول
 أسحاء وسفات وأفعال متفية

صفات الله عزوجل
 أشال الله عزوجل

أسماء الله الحسثى
 أسماء الله القيدة

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَعَكُّمُونَ (١٥٤) أَفَلَانَذَكَّرُونَ (١٥٥) أَمْ لَكُوْ سُلْطَانٌ مُّبِيثُ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ الله السُّ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٥٠) إِلَّاعِبَادُ<mark>اللَّهِ</mark>ٱلْمُخْلَصِينَ (١١) فَإِنَّكُرُ وَمَاتَعْبُدُونَ (١١١) مَا أَنتُهُ عَلَيْهِ بِفَكِتِنِينَ ﴿ ١١٠ ۚ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْحَجِيمِ ﴿ ١١٠ ۗ وَمَامِنَّا إِلَّالَهُ,مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿ إِنَّا لَنَحْنُ الصَّافَوْنَ ﴿ ١٥٠ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَيِّحُونَ الله وَإِنكَانُواْلِيَقُولُونَ الله لَوَأَنَّ عِندَنَاذِكُرًا مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ الله الْكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿١٦ فَكَفَرُواْ بِهِ مَفْسُوفَ يَعْلَمُونَ ﴿٧٠ وَلَقَدُ سَبَقَتْ كَامِنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ (١٧) إِنَّهُمْ لَكُمُ ٱلْمَنْصُورُونَ (١٧١) وَإِنَّ جُندَنَا لَكُمُ ٱلْعَلِبُونَ ﴿ ١٧٧ فَنُولً عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ﴿ ١٧٧ وَأَبْصِرْهُمْ فَسُوفَ يُبْصِرُونَ (١٧٥) أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (٧٧) فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ﴿ وَتُولُّ عَنَّهُمْ حَتَّى حِينٍ ﴿ ﴿ اللَّهِ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿٧٠﴾ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِنَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٨٠ وَسَلَكُمْ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

أفعال الدعاء والمستدة لتمقعول

صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ اللهِ بَلِٱلَّذِينَ كَفَرُواْفِيعِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ال كَرْأَهْلَكْنَامِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ٣ ۖ وَعِجْبُوٓاْ أَن جَاءَهُم شُنذِرٌ مِنْهُمٌّ وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَنذَاسَحِرُ كُذَّابُ كَا أَجَعَلُ لْأَلِمْ لَهُ إِلَهُ الْوَحِدُّ إِنَّ هَلَا السَّيْءُ عُجَابٌ ٥ وَٱنطَلَقَ الْمَلأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُو ۗ إِنَّا هَلَا لَشَيْءٌ يُرَادُ اللَّ مَاسِمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْأَخِرَةِ إِنْ هَلَآ إِلَّا ٱخْنِلَتُ ٧٣ أَءُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِيٌّ بَلِلَّمَّا يَذُوفُّواْ عَذَابِ اللهُ أَمْ عِندَهُمْ خَزَابَنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَابِ اللهُ أَمْلَهُم مُّلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِيْنَهُمَا ۖ فَلَيْرِيَّقُواْ فِي ٱلْأَسْبَابِ 💮 جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهْ زُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ اللَّاكَذَبْتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُوا لَأَوْنَادِ اللهَ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَابُ لُتَيْكُةِ أُوْلَيْهِكَ ٱلْأَحْزَابُ اللَّهِ إِن كُلِّ إِلَّا كُذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّعِقَابِ اللَّ وَمَايَنظُرُ هَتَوُلآءِ إِلَّاصَيْحَةً وَبَحِدَةً مَّا لَهَا مِنفَوَاقِ ١٠٠ وَقَالُواْ رَبُّنَا عِجِللَّنَاقِطَّنَا قَبْلَ يُوْمِ ٱلْحِسَابِ ١١٠

ٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَذَكُرْ عَبْدَنَا دَاوُرِدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ٧ إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴿ ۖ وَٱلطَّيْرَ عَشُورَةً كُلُّ لُهُ وَأُوَّابُ إِنَّ وَشَدَدْنَا مُلَكُهُ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ اللَّهِ ﴿ وَهَلَ أَتَىٰكَ نَبُوُّا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسُوَّرُوا ٱلْمِحْرَابَ (١١) إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُرِدَ فَفَرِعَ مِنْهُمَّ قَالُواْ لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَغَي بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَٱهْدِنَآ إِلَى سَوَآءِ ٱلصِّرَطِ اللهِ إِنَّ هَنَدَآ أَخِي لُهُ، تِسْعُ وَيَسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْمَةُ وَرَحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ٣٣ قَالَ لَقَدْظُلُمُكَ بِسُوَّالِ نَعْجَيْكَ إِلَى نِعَاجِهِ أَ وَإِنَّاكَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَّآءِ لَيَنْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ

مَّاهُمُّ وَظُنَّ دَاوُرِدُ أَنَّمَا فَنَنَّهُ فَأَسْتَغْفَرُ رِيَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنابَ

اللهُ اللهُ فَعُفَرُنَا لَهُ وَلِكَ وَإِنَّ لَهُ وَعِندَنَا لَوُلْفَى وَحُسْنَ مَثَابِ

اللهُ يَكِدُ اوُرِدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ

بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ

عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ أَبِمَا نَسُواْ يَوْمُ ٱلْحِسَابِ (اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ أَبِمَا نَسُواْ يَوْمُ ٱلْحِسَابِ

وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَوَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ١٠٠ أَمْ جَعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ اللهُ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَّرُوا ءَاينتِهِ ، وَلِيَنَذَكَّرَ أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَكِ اللهِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرِدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُوَّابُ الله عَرْضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيَادُ (١٦) فَقَالَ إِنَّ ٱحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِعَن ذِكْرِ<mark>رَبِّ</mark> حَتَّى تَوَارَتُ بِٱلْحِجَابِ <sup>(ال</sup>َّ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْخُابِٱلشُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّ سُلِيَمْنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ عِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴿ وَ ۖ قَالَ رَبِّ أَغْفِرُ لِي وَهَبْ لِي مُلُكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِّنْ بَعْدِيَّ إِنَّكَ أَنْتَ لُوَهَّابُ (٣٠) فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ عَرُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ (٣) وَٱلشَّيَطِينَ كُلُّ بَتَّآءٍ وَغَوَّاصٍ ٧٣) وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ٣٨) هَنذَا عَطَآؤُنَا فَأُمْنُنَّأُ وَأَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٠ ۖ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَأَلْفَهُ وَحُسْنَ مَثَابِ اللهِ وَأَذْكُرْعَبْدُنَآ أَيُّوْبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بنُصْبِ وَعَذَابِ (١٤) أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَلْمَا مُعْتَسَلُّ بَارِدُ وَشَرَابُ (١٠)

وَوَهَبْنَا لَهُ وَ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ الناك وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَأُضْرِب بِيِّهِ وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِراً نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُوَّابُ اللَّ وَأُذَكِّرْ عِبْدَنَاۤ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَارِ اللَّهِ إِنَّا ٓأَخْلَصْنَاهُم بِغَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ اللهِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ اللهُ وَٱذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَاٱلْكِفُلِّ وَكُلُّ مِنَٱلْأَخْيَادِ ۞ هَٰذَاذِكُرُ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسَّنَ مَاكِ ﴿ إِنَّ كَنْتِ عَدْنِ مُّفَنَّحَةً لَهُمُ ٱلْأَبُوبُ اللهُ مُتَّكِعِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهِ قِيكِيْ مِي وَشَرَابِ (١٠) ﴿ وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ (٥٠) هَنذَامَا تُوعَدُونَ لِيُومِ ٱلْحِسَابِ (٣٠) إِنَّا هَلَا الرِّرْقُنَا مَالَهُ مِن نَّفَادٍ (١٠٠) هَلَدَّا وَإِتَ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَعَابِ (٥٠٠ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيِئْسَ لَلِهَادُ (٥٠٠ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمُ وَعَسَّاقُ (٧٠) وَءَاخَرُمِن شَكْلِهِ اَزُوجُ (٥٠ هَنذَا فَوْجٌ مُقْنَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلنَّارِ (٥٠ قَالُواْ بَلْ أَنتُهُ لَا مَرْحَبَّا بِكُرْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَيِئْسَ ٱلْقَرَارُ ﴿ قَالُواْ رَبُّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَنذَا فَرْدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلتَّارِ اللَّهِ

أفعال الدعاء والمستدة للمفعول

وَقَالُواْ مَالَنَا لَانْرَىٰ رِجَالًا كُنَّانَعُدُهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ (١١) أَتَّخَذْنَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْزَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ذَلِكَ لَحُقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ (١٤) قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرُّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ (١٠) رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَفَّارُ (١١) قُلَهُونَبُوُّا عَظِيمُ اللهُ أَنتُمُ عَنُهُ مُعْرِضُونَ اللهُ مَاكَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلِإِ ٱلْأَعْلَى إِذْ يَغَنْصِمُونَ ﴿ إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَانَا ذَيْرُهُمِّ إِنَّ إِنْ قَالَ رَبُّكُ لِلْمَلَيْمِ كَدِ إِنِّي خَلِلْقُ بَشَرًا مِن طِينٍ (٧٧) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ, سَاجِدِينَ ﴿ اللَّهِ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ ٢ ﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكُبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ ٢ فَالَ يَّا إِبْلِيسُ مَامنَعَكَ أَن تَسَجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْكُنت مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ ٥ ﴾ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ مِنَ أَهُ خَلَقْنَى مِن نَّارٍ وَخَلَقْنَهُ ومِن طِينٍ اللهُ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ اللهِ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيَّ إِلَى يَوْمِر ٱلدِّينِ ﴿ ۚ فَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِ ٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ ۚ فَالَ فَالِّنَكَ مِنَ اْلْمُنْظَرِينَ ﴿۞ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ۞ قَالَ فَبِعِزَّ لِكَ أُغْوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ١٨ ۗ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ ١٣)

قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ﴿ إِنَّ لَأَمْلاَّنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ١٥٥ قُلُ مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنْ لَلْتُكَلِّفِينَ اللهُ إِنْ هُوَ إِلَّاذِكُرُ لِلْعَالَمِينَ اللهُ وَلَنَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ.بَعْدَحِينٍ اللهُ

تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ ﴿ أَلَالِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُّ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِدِةٍ أَوْلِيكَآءَ مَانَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلُفَيَّ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَكَٰذِبُّ كَفَّارُّ ﴿ لَا لَّوْأَرَادُ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذُ وَلَدًا لَّأْصَطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَنَهُ أَهُ وَاللَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ الْ خَلَقَ ٱلسَّمَكُونِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُوِّرُٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلْثِلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّكَمِّيُّ أَلَاهُ وَٱلْمَزِيزُ ٱلْعَقَرُ الْ

أفعال الدعاء والمسئدة للمفعول

خَلَقَكُمُ مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَكِمِ ثُمَانِيَةً أَزْوَجٍ يَغْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ خَلْقًا مِّنَ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلُكُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوِّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ١٠ إِن تَكْفُرُوا فَإِتَ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُر ۗ وَإِن تَشُكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَيِّتُكُم بِمَا كُنْكُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيكُمْ بِذَاتِ ٱلصَّدُودِ ٧ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَنَ ضُرُّ دَعَارِيّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ مَ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوٓ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۚ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ ٥ أُمَّنْهُوَ قَنِيتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًاوَقَآيِمًا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِي قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ اللَّهِ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةُ إِنَّمَا يُوكَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابِ (اللَّهُ

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعَبُدُ اللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ اللَّهِ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ

أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّ قُلْ إِنِّي آَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يُوْمٍ عَظِيم

الله الله أَعْبُدُ مُغْلِصًا لَّهُ ويني الله وأعْبُدُ وأَمَا شِنْتُم مِن دُونِهِ الله

قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ

أَلَاذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ١٠٠ لَمُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِّنَ ٱلتَّارِ

وَمِن تَعْنِيمٌ ظُلُلُ ذَلِكَ يُعَوِّفُ ٱللَّهُ بِلِيءِعِبَادَةٌ, يَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ اللَّ

وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّلغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓ أَ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْمُشْرَيْ

فَبُشِّرْعِبَادِ اللهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَـتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَ

أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَدُهُمُ ٱللَّهُ ۗ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ اللَّا

أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ اللَّهِ

لَكِينِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوَا رَبُّهُمْ لَكُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفُ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي

مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُّ وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُغْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ اللَّ ٱلْمُ تَرَ

أَنَّ ٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ. يَنكِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ

يُخْرِجُ بِهِ عِزَرْعًا تُخْنَلِفًا أَلْوَنْهُ أُمَّ يَهِيجُ فَتَرَكُهُ مُصْفَكَّ اثْمَدّ

يَجْعَلُهُ وَحُطَامًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ (١٠)



﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ وَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّ مَ مُثُوِّي لِلْكَنفِرِينَ أَنَّ وَأَلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۗ أُوْلَيِّكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ اللَّهُ الْهُمُ مَّا يَشَاءُ ونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ (اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ لِيُكَ فِرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً ٱلَّذِى عَمِلُواْ وَيَجْزِيَّهُمْ أَجْرَهُمُ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْيَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ وَيُحُوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ وَمَن يُضَّلِلِ ٱللَّهُ فَكَالُهُ مِنْ هَادٍ (أَنَّ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لُهُ مِن مُّضِلِّ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِى ٱلنِقَامِ اللَّهُ وَلَيِن سَأَلْتَهُ م مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَيِ وَٱلْأَرْضَ لِيَقُولُرِكَ ٱللَّهُ قُلُ أَفَرَءَ يَثُم مَّاتَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضَرِّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَتُ ضُرِّهِ \* أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلَ هُرَ كُمْسِكُتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْحَسْبِي اللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوَكُّ لُ ٱلْمُتُوكِّلُونَ ﴿ ثَمُّ قُلْ يَكَفُومِ ٱعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَلَمِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابُ يُخَزِيهِ وَيَعِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّفِيمُ اللهِ

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ ولِلْإِسْلَاحِ فَهُوَ عَلَى نُورِمِن رَّبِهِ ۚ فَوَيْلُ لِّلْقَنَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيْإِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٣ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبَا مُّتَشَيِهًا مَّثَانِيَ نَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَغْشَونَ رَبُّهُمْ أُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَٰ لِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَكَآهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٣٠ أَفْمَن يَنَّقِي بِوَجْهِدِ عَسُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ اللهُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنَّنَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُرُونَ اللَّهُ فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَأُولَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبِرُلُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٣٠ وَلَقَدَ ضَرَبْكَ الِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثُلِ لَّعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ١٧٠ قُرْءَانَا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيعِوجٍ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللَّهِ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآهُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثُلًا ٱلْحُمَدُ لِلَّهِ بِلَ أَكُثْرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيَّتُونَ تَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يُوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْصِمُوكَ اللَّ

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّءَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ ١٠٠٠ فَإِذَامَسَ ٱلْإِنْسَكَنَ ضُرُّكُ دَعَانَا ثُمَّ إِذَاخَوَّلْنَكُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ,عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِي فِتْنَةٌ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ٥٠٠ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكُسِبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَنَوُّكُآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ١٠٠ أُوَلَمْ يَعُلَمُوۤاْ أُنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٥ ﴿ قُلْ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا نُقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ مُواَلِّعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ وَأَنِيبُوٓ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأُسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ١٠٠ وَأَتَّبِعُوۤ الْحَسَنَ مَٱ أَنْزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلْحَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ١٠٠٠ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسْرَقَى عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّاخِرِينَ (٥٠)

إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّيُّ فَمَن ٱهْتَكَدَك فَلِنَفْسِهِ أَ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ اللهُ ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلِّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِ مَأْفَيْمُسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَرُوسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمِّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيكتٍ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ﴿ أَمِ أَغَيٰذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآ ۗ ۚ قُلْ أُولُو كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْءًا وَلَا يَعْقِلُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهُ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسُتَبُشِرُونَ ١٠٠ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَكَدَةِ أَنتَ تَحَكُّرُ بِيُنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ اللَّهِ وَلَوْأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ, مَعَهُ, لَا فَنْدَوْاْ بِهِ ـ مِن شُوِّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِّرِنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ 🖤

ُّوْتَقُولَ لَوْأَبَ ٱللَّهُ هَدَىٰنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ (vo أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَتِ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥٠٠ بَلَى قَدْ جَآءَتُكَ ءَايِنِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ١٠٥ وَبُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودَّةٌ ٱلَّيْسَ فِي جَهَنَّهَ مَثُوِّي لِلَّمُتَكَبِّرِينَ (أَنَّ وَيُنَجِّي اللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّـَقُواْ بِمَفَازَتِهِ مِّ لَا يَمَثُّ هُمُ ٱلشُّوَهُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الْ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونِ اللهِ قُلُ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَأَمُرُونِي ٓ أَعَبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهَلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمُلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ إِلَّا لَلَّهُ مَلِّكُ بَلِ ٱللَّهُ فَٱعْبُدْ وَكُن مِّنِ ٱلشَّاكِرِينَ اللَّهَ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُكُرِيوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَٱلسَّمَوَتُ

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَيتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ الله وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ وَجِأْيَءَ بِٱلنَّبِيَّ نَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ وَوُفِيَّتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ (٧) وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُوٓ أَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًّا حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوهَا فُيِحَتْ أَبْوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهُ ٓ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنَكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاآءَ يَوْمِكُمْ هَنذَا قَالُواْ بَلِيَ وَلِنَكِنَ حَقَّتَ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ (٧) قِيلَ أَدْخُلُواْ أَبُوبَ جَهَنَّ مَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئُسَ مَثُوى ٱلْمُتَكَيِّرِينَ ﴿ اللَّهِ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا ٓ حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوهِا وَفُتِحَتْ أَبُوَابُهَا وَقَالَ لَمُـُمْ خَزَنَنُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُهُ فَأَدُخُلُوهَا خَلِدِينَ اللهِ وَقَالُواْ ٱلْحَكُمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ، وَأَوْرَثِنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوّاً مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآهٌ فَيْعُمَ أَجُرُ ٱلْعَكِمِلِينَ اللَّا

الزالوا فأوالغ وإ

وَتَرَى ٱلْمَلَيْمِكَةَ حَآفِينَ مِنْحَوْلِٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّحِمٌ ۗ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْحُقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ 💖 ً

حمَّ اللُّ تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللَّهُ عَافِرٍ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِّ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوٍّ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (٣) مَا يُجَدِلُ فِي ٓءَاينتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواُ فَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَادِ ۞ كَذَّبَتُ قَبْلُهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمٌّ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِمِمْ لِيَاْخُذُوهُ ۚ وَجَندَلُواْ بِٱلۡبَطِلِ لِيُدۡحِضُواْ بِهِ ٱلۡحَقَّ فَأَخَذَّهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ٥ وَكَذَلِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ( اللَّهِ اللَّذِينَ يَحِمُلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ وَيُسَبِّحُونَ بِحَمَدِ رَبِّهُ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ - وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمُ عَذَابَ أَلِحَيم ٧

رَبِّنَا وَأَدْخِلْهُ مْ جَنَّتِ عَذْنِ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزُورَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّئَاتِ يَوْمَ إِذِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكُبُرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَونَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ اللهِ قَالُواْ رَبِّنَا أَمَتَّنَا ٱثْنَايُنِ وَأَحْيَيْتَا ٱثْنَتَيْنِ فَٱعْتَرَفْنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلَ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ اللهِ ذَالِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ، كَ فَرْتُكُمُّ وَإِن يُشْرَكَ بِهِ عَثُوْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيرِ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ءَايَنتِهِ ـ وَيُنَزِّكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ اللَّ فَٱدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ، عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عِلِينُذِرَ يَوْمَ ٱلنَّلَاقِ ١٠٠ يَوْمَ هُم بَنرِزُونَ لَا يَخُو عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمِن ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومَ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْفَهَّارِ (١١)

أفعال الدعاء والمستدة لتمقعول

يُطَاعُ اللهِ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ اللهِ وَٱللَّهُ يَقَضِى بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَقَضُونَ

إِشَىءٌ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ نَ ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي

ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِ مَّ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ

بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ اللَّ ذَٰ لِلَّ بِأَنَّهُمُ

كَانَت تَّالِّتِهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ

قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ السُّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِينَا

وَسُلْطَنِ مُبِينٍ آلَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَقَارُونَ

فَقَالُواْ سَنحِرُ كَذَّابُ اللَّهِ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقْتُلُواْ أَبْنَاءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, وَاسْتَحْيُواْ

نِسَاءَهُمْ وَمَاكَيْدُ ٱلْكَفرينَ إِلَّا فِي ضَكُلِ ١٠٠٠

وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِي أَقْتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدُعُ رَبُّهُ ۗ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ اللهِ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذُتُ بِرَيِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرِ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهِ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَنَهُ وَأَنَقَتُكُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهِدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كُذَّابُ ۞ يَفَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلُّكُ ٱلْيَوْمَ ظَلِهِ رِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ ۚ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَاْ قَالَ فِرْعَوْنُ مَآأَرِيكُمْ إِلَّا مَآأَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِثْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ اللَّهِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعُدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ (" وَيَنَقُوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مُومُ ٱلنَّنَادِ (٣٠) يَوْمُ تُولُونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيًّ وَمَن يُضْلِلُ **اللَّهُ** فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ ""







﴾ وَيَكْفَوْمِ مَا لِيَّ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَكْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ (١١) تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرُ بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ، مَا لَيْسَ لِي بِهِ ، عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّرِ ١٠٠ لَاجَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُۥ دَعُوَّةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدٌّنَّا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ (٤٣) فَسَتَذُكُرُونَ مَآ أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌ أَبْٱلْعِبَادِ ﴿ اللَّهُ فُوقَالُهُ ٱللَّهُ سَيِّئًا تِ مَامَكَرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّهُ ٱلْعَذَابِ ﴿ اللَّهِ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴿ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكُبُواْ إِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّار (٧) قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُّرُوۤاْ إِنَّا كُلُّ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهُ قَدْ حَكُمْ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ (4) وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّ مَ أَدْعُواْ رَبِّكُمْ يُحَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ أفعال الدعاء والمستدة لتمقعول

وَلَقَدْجَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلۡبِيّنَكَتِ فَمَا زِلۡتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّاجَآءَ كُم بِهِيَّ حَتَّىۤ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمُّ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِهِ ورَسُولًا كَنَاكِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مُنَّ هُوَ مُسْرِقُ مُّرْتَابُ ﴿ اللَّهِ بِغَيْرِ شُلْطَنِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنِ أَتَىٰهُمُّ كَثُرُ مَقُتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّي قَلْبِ مُتَكِّيِّرِ جَبَّارٍ (٣٠) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَكَهَكُنُ ٱبْنِ لِي صَرِّحًا لَّعَلِّيّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَابَ (٣) أَسْبَكَ ٱلسَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلٰىٓ <mark>إِلَىٰهِ</mark> مُوسَىٰ وَ إِنِّي لَأَظُنَّهُۥ كَاذِبَّ وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّءُ عَمَلِهِ ـ وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ ﴿ ٣٠ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقُوْمِ أُتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (٣) يَنقَوْمِ إِنَّمَا هَلَاهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَلَعٌ وَإِنَّ ٱلْأَخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَكَرَادِ ﴿ إِنَّ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجُزِّي إِلَّا مِثْلُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَر أَوْأَنثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَيْكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ ثُرُزُقُونَ فَهَا بِغَيْرِ حِسَاب

قَالُوٓاْ أُوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبِيِّنَاتِ ۚ قَالُواْ بَكَيْ قَالُواْ فَٱدْعُواْ وَمَا دُعَنَةُا ٱلۡكَىٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ا إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ (اللهِ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّهُ ٱلدَّارِ اللَّهِ وَلَقَدْ ءَالْيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأَوْرُثُنَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ٱلْكِتَنَبُ (أَنَّ هُدُى وَذِكَرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ( اللهِ فَأَصْبِرَ إِنَ وَعُدَاللّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَيِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَنِيرِ ﴿ ۚ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَكِدِلُونَ فِي ءَايكتِ ٱللَّهِ بِخَيْرِ سُلُطَنِ أَتَنْهُمُ إِن فِي صُدُودِهِمْ إِلَّاكِيْرُ مَّاهُم بِبَلِغِيهُ فَأُسْتَعِذُ بِٱللَّهِ إِنَّكُهُ هُوَ ٱلسَّحِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ أَنَّ لَخُلُّقُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ أَكُبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَا يَسْتَوَى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيثُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّنالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيءُ قَلْبِلَا مَّانَتَذَكُّرُونَ ﴿ ٥٨

أفعال الدعاء والمستدة للمضعول

صفات الله عز وجل
 أفعال الله عز وجل

ا أسماء الله الحسنى • صفاً أسماء الله القيدر • أشا

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآنِيَةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا وَلَكِكَنَّ أَكُثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونِ ﴿ ۚ ۚ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِيٓ أَسْتَجِبُ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَلَّتُكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّا دَاخِرِينَ ﴿ أَلَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُو فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْ رُأَلْتَ اسِ لَا يَشُكُرُونَ اللَّهُ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَكَه إِلَّا هُوٓ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ اللهُ كَذَالِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجُحُدُونَ اللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَاءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرُزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمٍّ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهُ هُوَ ٱلْمَحِيُ لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُوَفَ ٱدْعُوهُ مُغَلِّصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ﴿ اللَّهِ ﴿ قُلُ إِنَّى نُهِيتُ أَنَّ أَغَبُكَ ٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي لْمَنْنَتُ مِن رَّتِي وَأُمَرُّتُ أَنْ أَسْلَمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينِ ﴿١٦﴾

أفعال الدعاء والمستدة للمفعول
 أسماء دستان وأفعاد متشة

صفات الله عز وجل
 أشال الله عز وجل

أسماء الله الحسلى
 أسماء الله القيدة

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ثُرَّابِ ثُمَّ مِن نُطَّفَةٍ ثُمٌّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنُوكَفَّ مِن قَبُلُ وَلِنَبْلُغُوۤا أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُعْمِيءُ وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَى ٓ أُمَّرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَنتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصْرَفُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ كَلَّهُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِ، رُسُلْنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللهُ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ اللهُ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ اللَّهُ أُمَّ فِيلَ لَهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَ أُواْعَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيْعًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَفِرِينَ (٧٠) ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَخُونِ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنْتُمُ تَمْرَحُونَ اللَّهُ ٱدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَ آفَبِلْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧﴾ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعَـٰ دَٱللَّهِ حَقَّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِلُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٧ۗ ۖ

أفعال الدعاء والسندة للمفعول
 أسماء وصفات وأفعال منفية

صفات الله عز وجل
 أفعال الله عز وجل

أسماء الله الحسنى • صفات ا أسماء الله القيدة • أشال ا

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُ مِ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْك وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِ اَيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ أَللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَهُمُ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَلَكُمْمْ فِيهِ مَنَافِعُ وَلِتَ بُلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايكتِهِ عَأَيَّ ءَايكتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ﴿ أَفَالُمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنَظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓاْ أَكُثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ فَلَمَّاجَآءَتَّهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَكَتِ فَرِحُواْ بِمَاعِنكَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ۚ يَسْتَهُرْءُونَ ﴿٣٠﴾ فَلُمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا قَالُوٓاْءَامَنَّا بِأَللَّهِ وَحُدَهُ، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَا بِهِ مُشْرِكِينَ اللَّهُ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَّا سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدَّ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ أَوْخَسِرَ هُنَالِكَٱلْكَوْرُونَ ﴿٥٠٠

أفعال الدعاء والمستدة للمفعول
 أسماء وسفات وأفعال منشية

صفات الله عزوجل
 أفعال الله عزوجل

أسماء الله الحسقي
 أسماء الله القيدة

ध्याक्षं इस

اللّه الرَّحْمَرُ الرَّحِيمِ

حَمَّ اللَّهِ عَنَ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ الْكِكَابُ فُصِّلَتُ ءَايَنتُهُ،قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٣ُ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكَّتُرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اللهِ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِيَ أَكِنَّةٍ مِّمَّا لَكَ عُونًا إِلَيْهِ وَفِي ءَا ذَانِنَا وَقُرُ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ جِمَابُ فَأَعْمَلْ إِنَّنَا عَلِمِلُونَ ٥ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَيْ إِلَيَّ أَنَّمَا ٓ إِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَرَحِدُ فَاسْتَقِيمُوۤ أَ إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ اللَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ ٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَنتِ لَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونِ ﴿ ﴾ قُلْ أَبِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجَعْلُونَ لَهُ وَأَندَادًا ذَٰ لِكَ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ ( ۗ ) وَجَعَلَ فِيهَا رُوَاسِي مِن فَوْقِهَا وَبِكْرُكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتُهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءً لِلسَّآبِلِينَ ﴿ ثَالَ أَمَّ ٱسْتَوَى ٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانُ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ أُنْتِيا طَوْعًا أَوْكُرُهَا قَالَتَا أَنْيُنا طَآبِعِينَ (١١)

افعال الدعاء والمسندة للمفعول أسماء وصفات وأفعال منشية صفات الله عز وجل
 أشال الله عز وجل

أسماء الله الحسلى
 أسماء الله القيد?

فَقَضَا اللهِ مَا مَعَ سَمَوَاتٍ فِي يُومَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهُ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمُ صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةٍ عَادٍ وَثَمُودَ اللهُ إِذْ جَآءَ تَهُمُ ٱلرُّسُلُمِنُ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعَبُدُوٓ أَ إِلَّا أَلِكَةً قَالُواٰ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَيْهِكَةً فَإِنَّا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِۦكَفِرُونَ اللَّهِ فَأَمَّا عَادُّ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَتَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ وَكَانُواْ بِعَايَدِتِنَا يَجْحَدُونَ اللهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِيَ أَيَّامٍ نِّحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَخْزَيْ وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ (١١) وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْمُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَنِعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ وَنَعَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ اللهُ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ كَا حَتَّى إِذَا مَاجَآءُ وَهَاشَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْيِعُمَلُونَ الله

أفعال الدعاء والسندة للمفعول
 أحماء وسندات وأفعال منفية

صفات الله عز وجل
 أشار الله عز وجل

اسماء الله الحسلي أسماء الله القيدة

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِيّ أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (١١) وَمَا كُنتُ مْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ أَللَّهُ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ (الله وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَيِّكُمْ أَرْدَىكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ثُنَّ فَإِن يَصَبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوكَى لَمُمُّوانِ يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَٱلْمُعْتَبِينَ 😗 🏶 وَقَيَّضْ عَالَهُمْ قُرُنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَهُمُ مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ١٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَكَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَنَا ٱلْقُرَّءَانِ وَٱلْغَوْاْفِيهِ لَعَلَّكُو تَغَلِبُونَ ﴿ ۖ ۚ فَلَنَّذِيفَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِينَهُمْ أَسُواً اللَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ (٧٧) ذَالِكَ جَزَآهُ أَعْدَاءَ اللَّهِ ٱلنَّارُّ لَمُهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَّاءَ أَيْمَا كَانُواْ بِاينِلِنَا يَجْعَدُونَ ﴿۞ُ وَقَالَٱلَّذِينَ كَفَرُواْرِ<mark>بِّنَا</mark>ٓ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَا مِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَأَقَدَامِنَا لِيكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَـَنَّزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْهِكَ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ اللَّتِي كُنْتُمْ تُوعَــُدُونَ ﴿ " يَعَنُ أَوْلِيآ فُكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَشْتَهِيَ أَنفُسُكُمُ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَكُعُونَ اللَّهِ نُزُلَّا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيم اللَّهُ مُرَّالًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيم ال وَمَنْ أَحْسَنُ قُولًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣ ۗ وَلَا شَتُوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِيَّةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ اللَّهِ وَمَا يُلَقَّ مِهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقُّنْهَا ۚ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (٥٠) ۗ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَنْغُ فَأُسْتَعِذْ بِٱللَّهِ آِنَّهُ مُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهِ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسَجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَهَرُ وَٱسْجُدُواْ بِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُهُ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ ﴿ فَإِنِ ٱسْتَكُبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِنْ لَا رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُۥ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَايَسَّعُمُونَ î





﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتٍ مِّنُ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ } وَيَوْمَ يُنَادِيمِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴿ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَهُم مِّن يَحِيصِ اللَّا لَّا يَسْتَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَعُوسُ قَنُوطٌ اللهِ وَلَهِنَ أَدَقَنَ لُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَلَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَى رَقِيٓ إِنَّ لِيعِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَيِّ أَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ١٠٠ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَكَا بِجَانِبِهِ ء وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآ إِعَرِيضِ (٥) قُلُ أَرَءَ يْتُمُّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ بِهِ ء مَنْ أَضَلُّ مِتَنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ (أَنَّ سَنُريهِ مَّ ءَايَتِنَافِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمٍ مَحَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُوَلَمْ يَكُفِ بِرَيِّكَ أَنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ وَ اللَّهِ إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِن لِّقَاءَ رَبِّهِمُّ أَلَآ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطُ ۖ (اللهِ

وَمِنْ ءَايَكِيهِ وَأَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلْشِعَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِيَّ أَخْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْقَى ۚ إِنَّهُ, عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ۗ أَهُنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أُمَّ مَّن يَأْتِي ٓ المِنَايَوْمَ ٱلْقِيكَمَةَ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمْ إِنَّهُ,بِمَاتَعٌمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَ هُمٍّ وَإِنَّهُ لَكِنَابُ عَزِيزٌ ١٠ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ - تَنزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (اللهُ مَّايُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابٍ أَلِيعٍ ﴿ ثَنْ ۖ لِلرُّسُ لِلْ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتَ ءَايِنَنُهُ ۗ ءَاغْجَمِيٌّ وَعَرَيْثُ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَّى وَشِفَآءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أَوْلَيْمِكَ يُنَادَوُنَ مِن مَّكَانٍ بِعِيدٍ (" وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مُرِيبٍ ١٠٠٠ مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ } وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهِ أَوْمَا رَبُّكَ بِظَلَمِ لِلْعَبِيدِ (اللَّهُ

## مِيْنُونَا الِيَّبُونَاكِ

### إِللَّهُ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحِيمِ

حمد الم عَسَق الله كُذَالِكَ يُوحِيٓ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿ ثَا تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرَكَ مِن فَوْقِهِنَّ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ يُسَبِّحُونَ مِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِّ أَلَآ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱتَّحَٰ ذُواْ مِن دُونِهِ } أَوْلِيَاءَ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ اللهُ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ قُرْءَ انَّاعَرَبِيًّا لِّنُنذِرَأُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوُّهَا وَنُنذِرَ يَوْمُ ٱلْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيهُ فَرِيثُ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيثُ فِي ٱلسَّعِيرِ ٧٧ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لِعَلَهُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُدُخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ عُوالظَّالِمُونَ مَا لَهُمُ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ١ أَمِ ٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِ ٤ أَوُلِيَآ ٤ فَأُلِثَهُ هُوَ ٱلْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ ٱلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ وَمَا ٱخْلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُۥ إِلَى ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا

أفعال الدعاء والسندة للمفعول
 أسماء وسفات وأفعال منشة

صفات الله عز وجل
 أفعال الله عز وجل

أسماء الله الحسلي
 أسماء الله القيدة

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَكَجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيةً لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى أَ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهُ لَهُ,مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۗ ٣ ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ ۦ نُوحًا وَٱلَّذِيَّ أَوْحَيْـنَآ إِلَيْكَ وَمَاوَصَّيْنَا بِهِ عَ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَيٌّ أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا نَنْفَرَقُواْ فِيدِ كُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ٱللَّهُ يَجْتَبِيَ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ اللهُ وَمَا نَفَرَقُوا إِلَّامِنَ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كُلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِئْبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبِ السَّ فَلِذَلِكَ فَأَدْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَآأُمِرْتَ وَلَا نَنْبِعْ أَهُوَآءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَنبُّ وَأَمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ

أفعال الدعاء والمستدة للمقعول
 أسماء وسفات وأفعال متقية

صفات الله عزوجل
 أشال الله عزوجل

اسماء الله الحسنى
 أسماء الله القيدة

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَيِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتُّ قُل لَّا أَشْئُلُكُو عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيُّ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزد لَهُ وَمِهَا حُسْنًا إِنَّ أُللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ١٠٠ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَيْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّا فَإِن يَشَا ِ ٱللَّهُ يَغْتِمُ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ ۚ إِنَّهُ وَعِلِيمُ أَيِنَاتِ ٱلصَّدُورِ ١٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَ لُوبَ 😚 وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ وَيَزِيدُ هُم مِّن فَضْلِهِ -وَٱلْكَفُرُونَ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ اللهِ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ - لَبَغَوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنزِّلُ بِقَدَرِمَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ -خَبِيُ بَصِيرٌ ١٧ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِلُ ٱلْغَيْتَ مِنْ بَعَدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُو أَلُو لِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١٠٠ وَمِنْ الْكَلْمِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَثَ فِيهِمَا مِن دَاَّبَةٍ وَهُو عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِينٌ ﴿ أَنَّ وَمَآ أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ ﴿ أَ ۖ وَمَآ أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (اللَّ

دَاحِضَةُ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدً اللهُ اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِئنَبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَّ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿ إِنَّ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحُقُّ أَلاَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ١ اللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ عَرَّزُقُ مَن يَشَآءٌ وَهُوَ ٱلْقَوِي الْعَزِيزُ اللهُ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُلُهُ, فِي حَرْثِهِ وَمَن كَاكَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤِّتِهِ عِنْهَا وَمَا لَهُ. فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَّصِيبِ الْ الْمُلَهُمْ شُرُكَ وَ الْمُرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَهُمَّ وَإِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُّ أَلِيمٌ اللَّهُ تَرَى ٱلظَّلِلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتُّ لَمُمُ مَّايِشَآءُونَ عِندَرَبِّهِمْ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُٱلْكَبِيرُ ٣

وَٱلَّذِينَ يُحَاَّجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسۡتُحِيبَ لَهُۥ حُجَّنَّهُمْ

وَمِنْءَاينتِهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَىمِ اللَّهِ إِن بَشَأَ يُسْكِينُ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِوعَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينَتِ لِّكُلِّ صَبَّادٍ شَكُودٍ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَالِنَا مَا لَهُم مِن مِّحِيصٍ (٥٠) فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيءٍ فَمَنْعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَاعِندَ ٱللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكُلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يَجَنَّنِبُونَ كُبُتَ إِزَالًا ثُمْ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿ ٢٧ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِرَبِّمْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَفْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمْ يَنْنَصِرُونَ ﴿ ۚ وَجَزَّوُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِتْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ مَكِي اللّهِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ الظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَمَنِ النَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَفَا وُلَيْهِ كَ مَاعَلَيْهِم مِّن سَبِيلِ (اللهِ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقَّ أُوْلَيَبِكَ لَهُمْ عَذَابُّ أَلِيمُ اللَّهُ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُور (٤٣) وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ. مِن وَلِيِّ مِّنُ بَعْدِهِ ۗ وَتَرَى ٱلظَّلِمِينَ لَمَّارَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلِ ﴿ اللَّهُ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلِ ﴿

وَتَرَكُهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذَّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ اللَّهُ اللَّهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ أَلَّا إِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ فِي عَذَابِ مُّ قِيمٍ اللهِ وَمَاكَاتَ لَكُمْ مِنْ أُولِيآ ، يَنْصُرُونَكُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ اللَّهُ ٱلسَّجِيبُواْ لِرَيِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمُّ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن لَكُمْ مَا لَكُمُ مِن مَّلْجَإِيوْمَ بِنِو وَمَالَكُمُ مِن نَّكِيرِ ٧٤ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَثَمُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۗ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّتَ لَهُ بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ ﴿ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ أَيَخْلُقُ مَا يَشَاآهُ يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنَكُ اللَّهُ وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ الذُّكُورَ ١٠٠٠ أَوْ يُرُوِّجُهُمْ ذُكُراناً وَإِنْكَا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآهُ عَقِيماً إِنَّهُ وَعِلِيمٌ قَلِيرٌ ﴿ أَنَّ ﴿ وَمَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُكُلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآبِي جِمَابٍ أَوْ يُرْسِلَ

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ بِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِهِ، بَلْدَةً مَّيْتَأَ كَنَالِكَ تُخْرَجُونَ اللهُ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَاتَرُكُبُونَ ١٠ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ عَلَى ظُهُورِهِ ع ثُمَّ تَذَكُّرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَنذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿ ۚ ۚ وَإِنَّا ٓ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ اللهِ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عِجُزُءً أَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ١٠ أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَخَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَىٰكُمُ بِٱلْمَنِينَ اللَّهُ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجَهُهُ. مُسَّوَدًّا وَهُو كَظِيمٌ ١٠٠ أَوَمَن يُنَشَّؤُا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُ بِينِ ۞ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَتَمِكَةُ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَندُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَكَّا أَشَهِ دُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكُنُّبُ شَهَدَ أَمُهُمْ وَيُسْتَكُونَ (اللهُ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبَدُنَهُمُ مَّالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ ١٠٠٠ أَمْ ءَانْيَنَاهُمْ كِتَنَبًامِّن قَبُلِهِ عَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ أَنَّ بَلْ قَالُوٓاً إِنَّا وَجَدُنَآءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثُرِهِم مُّهُ تَدُونَ ٣٠٠

وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَاكُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَابُ وَلَا ٱلَّإِيمَانُ وَلَكِكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَّهْدِيبِهِ ـ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِيَ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ صَحَطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ. مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ أَلَآ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ اللَّهِ

حمَّ اللَّهُ وَٱلْكِتَبِٱلْمُهِينِ اللَّهِ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ نَاعَرَبَّيا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ آلَ وَإِنَّهُ فِي أَمِّ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَالِيُّ حَكِيمُ اللَّ أَفْنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِيك فَ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيّ فِي ٱلْأُوَّلِينَ ١٠ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن نَّبِي إِلَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهُ نِهُ وِنَ ٧ٌ فَأَهْلَكُنَآ أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُٱلْأُوَّلِينَ ( ) وَلَيِن سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا لَعَلَكُمْ تَهْ تَدُونَ 🕛

أفعال الدعاء والمستدة لتمضعول

وَكَذَالِكَ مَآ أَرۡسَلُنَا مِن قَبۡلِكَ فِي قَرۡيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا وَجَدُنَآءَابَآءَنَا عَلَىٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٓءَاثُوهِمٍ مُّقْتَدُونَ ٣ ﴿ قَالَ أُولَوْجِتُتُكُرُ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدَثُمُ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ١٠٠٠ فَٱنْفَقَمْنَا مِنْهُمْ فَٱنْظُرْكَيْفَ كَانَعَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللَّهِ وَإِذْقَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَّآءُ مِّمَّاتَعَ بُدُونَ ٣ ۖ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَفِ فَإِنَّهُ, سَيَمْ دِينِ (٧) وَجَعَلَهَا كُلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ عِلْعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠ بَلْ مَتَّعَتُ هَنَوُلآءِ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ الْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينُ ١٠ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنَدَ السِحْرُ وإِنَّا بِهِ عَكَفِرُونَ الْ وَقَالُواْ لَوْلَانُزِّلَ هَنَدَاٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِمِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمِ (اللهُ أَهُمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ خَنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَنتٍ لِيَـتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرُ مِمَّا يَجْمَعُونَ 📆 وَلُوْلًا أَن كُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِٱلرَّحْمَن

وَلِبُيُوتِهِمْ أَبُوَبًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِفُونَ ٣٠ وَرُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَّا مَتَنُعُ ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْكِن نُقَيِّضُ لَهُ مَشَيْطَكً فَهُوَ لَهُ قَرِينُ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ ثُهُ يَدُونَ ﴿٣٧ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَكَيَّتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ (٣٠) وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذَظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِىٱلْعُمْىَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنكَقِمُونَ ١٠٠٠ أَوْ نُرِيَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّفَّتَدِرُونَ اللَّهُ فَأَسْتَمْسِكُ بِٱلَّذِيَّ أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ( اللَّهُ وَإِنَّهُ وَلَذَكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ ﴿ اللَّهِ وَسَعَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِناً أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْيَنِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ۗ ۞ وَلَقَدْأَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنِينَا إِلَىٰ فِرْعَوْنِ وَمَلَإِيْهِ عَفَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ (١٦) فَلَمَّا جَآءَهُم بِاكِينِنَآ إِذَاهُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ (٧٠)

لِلْـُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةِ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ (٣٣)

وَإِنَّهُ الْعِلْمُ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتُرُكَ بِهَا وَأُتَّبِعُونَ هَلَا اصِرَطُّ مُّسْتَقِيمٌ اللهُ وَلَايَصُدَّنَكُمُ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لِكُمْ عَدُولٌ مُّبِينٌ الله وَلَمَّا جَآءَ عِيسَني بِٱلْبَيِّنَتِ قَالَ قَدْجِتْ تُكُمْ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأَبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْلَلِفُونَ فِيدٍّ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعُبُدُوهُ هَاذَا صِرَطُّ مُسْتَقِيمٌ اللهُ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنَهُمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ ١٠٠ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْلِيَهُم بَغْتَةً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ ٱلْأَخِلَّةَ يُوْمَ إِذِ بَعْضُهُ مَ لِبَعْضِ عَدُقُ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ٧٠ يَعِبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَآ أَنتُمْ تَحَنَّزَنُونَ ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَلِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ اللهُ ادْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُو تُحْتَبرُونَ الله يُطَافُ عَلَيْهم بِصِحَافِ مِن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ بِهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعَيُثُ وَأَنتُمْ فِيهَا حَنلِدُونَ ١٠٠ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ (٧٠) لَكُرُ فَهَا فَكِهَةً كُثِيرةً يُّمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٧٧)

وَمَا نُرِيهِ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبُرُ مِنْ أُخْتِهَ ۖ أُوَأَخَذُنَهُم بِٱلْعَذَابِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهِ وَقَالُواْ يَتَأَيَّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُلْنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِ دَعِندَكَ إِنَّنَا لَمُهَتَدُونَ اللَّهُ فَلَمَّا كَشَفْنَاعَتْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَ وَالدَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، قَالَ يَنَقُومِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَوَهَ نِدِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجَرَى مِن تَعْتِيَّ أَفَلَا تُنْصِرُونَ ﴿ أَمْ أَنَّا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَمَهِ يَنُ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ (٥٠) فَلُولَآ أُلِقِيَ عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِن ذَهَبِ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَكَيْحِكَةُ مُقْتَرِيْنِ ٥٣ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ. فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ١٠٠ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا أَنْفَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَهُ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْأَخِرِينَ ۞ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَعَ مَثَلًا إِذَا قُوْمُكُ مِنْهُ يَصِيدُ ونَ ﴿ وَقَالُواْ ءَأَلِهَ تُنَا خَيْرُ أَمْ هُوَّ مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُرْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ١٠٠ إِنْ هُوَ إِلَّاعَبُدُّ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَهِ بِلَ ٥ وَلَوْ نَشَاءُ لِمَعَلْنَامِنكُم مَّلَيِّكُدُّ فِي ٱلْأَرْضِ يَخَلُّفُونَ 🕦

أفعال الدعاء والمستدة لتمقعول

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ اللَّهِ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ ٥٠ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّٰدِلِمِينَ ﴿ ٧٧ وَنَادَوْاْ يَكُمُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكٍّ قَالَ إِنَّكُمْ مَّلِكُثُونَ ٧٧٠ لَقَدُ جِنَّنَكُم بِٱلْحَقِّ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ (٧٧) أَمْ أَبْرَمُوٓ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ١٠٠٠ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمُعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولُهُمَّ بَلَيَ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ۞ قُلْ إِن كَانَ لِلرِّحْمَنِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَلِيدِينَ (١٨) سُبُحَن رَبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ ﴿١٨ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَفُواْيَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٣٠ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّهَاءِ إِلَيُّ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إِنَّ أَرَبَارِكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندُهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٨٠٠ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠٠ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (٧٧) وَقِيلِهِ، يِكُرِبٍّ إِنَّ هَـَوُلآءِ قَوْمٌ

حمَّ اللَّهُ وَٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ اللَّهِ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَرَكَةً إِنَّاكُنَّامُنذِرِينَ ٣ُ فِيهَايُفْرَقُكُلُ أَمْرِ حَكِيمٍ ١ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَاۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ ۚ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيعُ ۞ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَاَّ إِن كُنتُم تُوقِنِينَ ٧ كَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ يُحِيء وَيُمِيثُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكِّي يَلْعَبُونَ اللهُ فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ اللهُ يَغْشَى ٱلنَّاسُّ هَنذَا عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهُ وَبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَاب إِنَّا مُؤْمِنُونَ ١١٠ أَنَّ لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ١٦ مُمَّ تَوَلُّواْ عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّدُ مَّجَنُونُ ١٠ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآيِدُونَ (اللَّهُ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُننَقِمُونَ الله ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولُكُ كَرِيمُ (٧٧) أَنْ أَذُوٓ أَ إِلَى عِبَادَ ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْرُ رَسُولُ أَمِينٌ (١١)

وَأَن لَا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّ ءَالِيكُمْ بِسُلَطَانِ مُّبِينِ اللَّهُ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَيِّ وَرَيِّكُمُ أَن تَرْجُمُونِ ١٠٠ وَإِن لَمْ نُؤْمِنُواْلِي فَأَعْلَزِلُونِ ١١٠ فَدَعَا رَبُّكُواَنَّ هَنَوُلآءِ قَوْمٌ مُعُرِمُونَ ١٠٠ فَأَسْرِ بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُم مُتَّبَعُونَ ١٣٠ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوًّا إِنَّهُمْ جُندُ مُغْرَقُونَ ١٠٠٠ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ١٠٠ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيعٍ ١٠٠ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ﴿ ٢٠ كَذَالِكَ وَأُوْرَثُنَّهَا قُوْمًا ءَاخَرِينَ (١٠٠٠) فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظرِينَ ١٠٠ وَلَقَدُ نَجَّيُّنَا بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ مِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ ﴿ مَا مِن فِرْعَوْ لَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ " وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَكُمُ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ اللهُ وَءَانَيْنَهُم مِنَ ٱلْآينَتِ مَا فِيهِ بَلَتُوُّا مُّبِيثُ الله عَنُولآء لَيَقُولُونَ الله إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَاٱلْأُولَى وَمَا اللَّهُ وَلَى وَمَا نَعَنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ وَ اللَّهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَكُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُعْرِمِينَ (٣٧) وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيَّنَهُمَا لَعِبِينَ (٣٠) مَا خَلَقْنَاهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلِلْكِنَّ أَكُثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣ۗ]

أفعال الدعاء والسندة للمفعول

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَتُهُمْ أَجْمَعِينَ اللَّهُ يُوْمَ لَا يُغْنِي مُولًى عَن مَّوْلَى شَيْعًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٠ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ ١٠٠ طَعَامُ الْأَيْدِ ١٤٠ كَالْمُهُلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ١٠٠ كَعَلِي ٱلْحَمِيمِ ١٠٠ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ١٠٠ مُمُ صُبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيدِ (١٠) ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْمَـزِيزُ ٱلْكَرِيمُ اللهِ إِنَّا هَلَا الْمَاكُنتُم بِهِ = تَمُتَرُونَ الله إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينِ اللهِ جَنَّنتٍ وَعُيُونٍ اللهُ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَ لِسَتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِينَ اللهِ كَذَالِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورِ عِينٍ ١٠٠ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَةٍ عَامِنِينَ ﴿ وَهُ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى وَوَقَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (٥) فَضَلًا مِّن رِّبِكَ ۚ ذَٰ لِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ٥٠ ۚ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٥٠٠ فَأَرْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ١٠٠٠ المنوكة المنافئة

أفعال الدعاء والسندة لنمفعول

## اللَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهِ الرَّهُ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ

حم ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ أَلِيِّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْمَكِيمِ ﴿ إِنَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَنتِ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَابَّةٍ ءَايَتُ لِقَوْمِ يُوقِتُونَ ( ) وَأَخِنْلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْياً بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيْكِ ءَايَكُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٥ تِلْكَ ءَايَثُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَإِلَّيْ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَاينِهِ - يُؤَمِنُونَ ﴿ وَيَلُّ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثَيهِ ﴿ كُ يَسْمَعُ ءَايَتِ اللَّهِ تُنْكَىٰ عَلَيْهِ شُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَهْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرَهُ بِعَذَابِ أَلِيم ( ) وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَكِينَا شَيَّا أَتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُولَيَبِكَ هُمُمْ عَذَابُ مُّهِينٌ ١ مِّن وَرَآيِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِيعَنَّهُم مَّا كَسَبُواْ شَيَّا وَلَامَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَّأَةً وَلَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ۖ هَٰذَا هُدًى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِتَايِنتِ رَبِّهِمْ لَمُمْ عَذَابٌ مِن رِّجْزٍ أَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَعُواْ مِن فَضْلِهِ } وَلَعَلَكُمْ تَشَكُرُونَ الله وَسَخَرَلَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِقَوْمٍ يَنْفَكُّرُونَ اللَّهُ

أفعال الدعاء والمستدة للمفعول
 أسماء وسفيات وأقمال متفية

صفات الله عز وجل
 أفعال الله عز وجل

أسمام الله الحسنى • أسماء الله القيدر:

قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قُوْمُا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِ مَ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۖ أَنَّ وَلَقَدْءَانَيْنَا بَنِيّ إِسْرَءِيلَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَهُم مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓ أُوالَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْدُ بَغْيَا ابْيَنَهُ مَّ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْلِفُونَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱلبَّعْهَا وَلَائَتَبِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعَضُهُمْ أَوْلِيآءُ بَعْضٍ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ اللهُ هَنْذَا بَصَنَّيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ الله عَمَ كُسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن بَعْعَلَهُ مُكَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَوَآءَ تَعْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءَ مَا يَعَكُمُونَ (1) وَخَلَقَ أَلِلَّهُ ٱلسَّمَلُوتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ

أفعال الدعاء والمستدة للمفعول
 أسماء وسفات وأفعال منضة

ن • صفات الله عز وجا • أشال النه عز وجا

أسماء الله الحسلى
 أسماء الله القيدا

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزِءُوكَ (٣٠) وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنسَكُمْ كَأَنسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَنذَا وَمَأْوَنكُمُ ٱلنَّارُومَا لَكُمْ مِّن نَّصِرِينَ الَّ ذَٰلِكُمْ بِأَنَّكُمُ التَّخَذَٰتُمُ ءَايكتِ ٱللَّهِ هُزُوَا وَغَرَّتُكُوُ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنَيَاۚ فَٱلْيَوْمَ لَا يُخَرِّجُونَ مِنْهَا وَلَاهُمْ يُسْنَعْنَبُونَ ۖ اللَّهُ فَلِلَّهِ ٱلْحَمَدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَكِمِينَ ٣٠ وَلَهُ ٱلْكِنْرِيَّاءُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٣﴾

حمّ اللهُ تَنزِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهُ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنْذِرُواْ مُعْرِضُونَ آنَ قُلْ أَرْءَيْتُم مَّاتَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ ۖ ٱتْنُونِي بِكِتَنبِ مِّن قَبْلِ هَلْذَآ أَوْ أَثْكَرَةٍ مِّنْ عِلْمِ إِنكُنْتُمْ صَدِيقِينَ اللهِ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللهِ مَن لَايَسْتَجِيبُ لَهُۥ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ غَنفِلُونَ ۗ

أَفَرَهَيْتَ مَنِ أَتَّخَذَ إِلَهَهُ وهُولُهُ وَأَضَلَّهُ أَللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ -وَقَلْبِهِ ، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ ، غِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ ٣ وَقَالُواْمَاهِيَ إِلَّاحَيَانُنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَتَحْيَاوَمَا مُهِلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهْرُ وَمَالَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ١٠٠ وَإِذَالْتُكَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ أَثْتُواْ إِنَّا بَآيِنَ آإِن كُنتُدُ صَلِدِقِينَ ١٠٠ قُلِ ٱللَّهُ يُحَيِّيكُرُ ثُمَّ يُمِينُكُرُ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَلَكِكَنَّ أَكُثُرَ ٱلنَّاسِ لَايَعُ لَمُونَ ۞ ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِيخُسُرُ ٱلْمُبْطِلُونَ (٧) وَتَرَىٰكُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىۤ إِلَى كِئِبِهِ ٱلْيَوْمَ تُحْزَوْنَ مَاكُنْهُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهِ هَنَاكِنُبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ( أَنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُدُّخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عُذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَفَاهُرَ تَكُنَّ ءَايَتِي تُتَّلَى عَلَيْكُمْ فَأَسْتَكَبَّرَتُمْ وَكُنتُمْ قُوْمًا تَجُرِمِينَ اللهُ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَتُّ وَٱلسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِهَاقُلْتُم

مَّانَدْرِي مَاٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّاظَنَّا وَمَانَحَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿ ٣ اللَّهُ اللَّ

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ١٠٠ وَإِذَا لْتُلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنْنَا بَيِّنَكِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ هَلَاَ سِحْرُمُّبِينُ اللهُ المَيْقُولُونَ افْتَرَيْكُ قُلِّ إِنِ افْتَرَيْتُهُ وَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعُلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيلِّهِ كَفَى بِهِ عَشَهِيكُ ابَيْنِي وَبَيْنَكُو وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠ قُلْ مَاكُنتُ بِدْعَامِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِي مَا يُفُعَلُ بِي وَلَا بِكُوٓ إِنْ أَلَيْعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰۤ إِلَىَّ وَمَآ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ اللَّهِ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ-وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَى مِثْلِهِ عَنَامَنَ وَأُسْتَكُبَرْتُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهِّدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ -فَسَيَقُولُونَ هَنَدَآ إِفْكُ قَدِيمٌ اللهِ وَمِن قَبْلِهِ كِنَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنذَا كِتَنَبُ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُكنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشۡ رَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا للهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْـ زَنُونَ اللهُ وُلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْحَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءَ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ<sup>ا</sup>

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرُهًا وَوَضَعَتْهُ

كُرُهُا ۗ وَحَمْلُهُ ۥ وَفِصَالُهُ ۥ ثَلَاثُونَ شَهُرًا حَتَّىۤ إِذَا بَلَغَ أَشُدُّهُۥ وَبَلَغَ

أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتَ

عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَلُهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي

ذُرِّيَّتَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٠ أُولَكِمِكَ ٱلَّذِينَ

نَنْقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَنْجَاوِزُعَن سَيِّعَاتِهِمْ فِي أَصْعَكِ

ٱلْجِنَّةَ وَعْدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْيُوعَدُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِي قَالَ

لِوَلِلَايْهِ أُفِّ لَّكُما آلْتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن

قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهُ وَيْلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ

مَاهَنَدَآ إِلَّا أَسْطِيرُٱ لَأُوَّلِينَ ١٠٠٠ أَوْلَيْهِ كُ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ

ٱلْقَوْلُ فِي ٓ أُمَرٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلِجْنِ وَٱلْإِنسِ ۗ إِنَّهُمْ كَانُواْ

خَسِرِينَ اللهُ وَلِكُلِّ دَرَحَتُ مِّمَاعَمِلُواْ وَلِيُوفِيَهُمُ أَعْمَلُهُمْ وَهُمْ

<u>ڵٳؽؙڟ۫ٲمُۅڹۜ</u>؈ٛٷؠؘۅ۫ۄؘؽڠۯڞٛٲڷۜۮؚڽڹۘػڣۯۅٲۼڶؽڷڶٵڔٲۮ۫ۿڹۛڗؙٛۄ۫ڟؘؾؚڹؾػٛڗ

فِي حَيَاتِكُو الدُّنْيَا وَأَسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ

بِمَاكُنُتُدُ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنُمْ نَفْسُقُونَ 💮

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونِ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُواْ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّواْ إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ اللهُ قَالُواْ يَنقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَّا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئَ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُّسْتَقِيم الله يَعَوْمَنَا أَجِيبُواْ دَاعِي أَللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِء يَغْفِرُ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُرْ وَيُجِرِّكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيدٍ اللهِ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ، مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَّآهُ أَوْلَيِّ كَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ١٦ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِرِ عَلَى آن يُحْتَى ٱلْمَوْتَى مُلَى إِنَّهُ,عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَىٰ ٱلنَّادِ أَلَيْسَ هَنذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَى وَرَبِّنا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُوتَكُفُرُونَ ﴿ فَأَصْبِرَكُمَا صَبَرَأُ وُلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل وَلَا تَسْتَعْجِل لِّمُنَّمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يُلْبَثُوَّا إِلَّاسَاعَةً مِّن نَّهَارِّ بَلَكُ فُهُلَ يُهُلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُٱلْفَاسِقُونَ 🐨

﴿ وَاذْكُرْ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ \* أَلَّا تَعْبُدُ وَا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١١ قَالُوٓ أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَٱللَّهِ وَأُبَلِغُكُمُ مَّآ أَرْسِلْتُ بِهِۦوَلَكِكِنِّيٓ أَرَىكُمْ قَوْمًا تَحْهَلُونَ 🖤 فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَهُمْ قَالُواْ هَنَدَاعَارِضٌ مُّطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ إِدِيحٌ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَى ٓ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَالِكَ بَعْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهِ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَنَرًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلا أَبْصَدُوهُمْ وَلا أَفْءِدَتُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحُدُونَ إِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَتَهْزِءُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَاحَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفَنَا ٱلْآيَٰتِ لَعَلَّهُمْ بَرْجِعُونَ (٧٧) فَلُوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِمُ لَأَ بَلْضَلُّواْ عَنْهُمَّ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ (١٠)

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَ أَعْمَالَهُمْ ١٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَعَمِلُواْٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن تَيِّهُمْ كُفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّعًا تِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ ۚ ثَا ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن زَّبِّهُمْ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ اللَّ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَآ أَتُخْنَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِلَآ اَءَ حَتَّى تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا فَالِكَ وَلَوْ يَشَاءُ أَلِلَهُ لَأَنْصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضِ وَالَّذِينَ قُلِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلَكُمْ اللَّهُ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ أَنْ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَالْهُمْ لَا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن نَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثِيِّتَ أَقَدَامَكُو ٧٠ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَتَعْسَالَهُمْ وَأَصَلَّ أَعْمَلُهُمْ اللَّهُ وَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبُطُ أَعْمَلُهُمْ اللهِ ﴿ أَفَالَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِ هِمُّ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَنْفِرِينَ أَمْثَالُهَا 💮

مِن رَّيِّهِ كُمَن زُيِّنَ لَهُ وسُوء عَمَلِهِ وَٱلْبَعُواْ أَهُوَاءَهُم اللَّهُ مَثُلُ لَجُنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَزُ مِّن مَّآءٍ غَيْرِءَاسِنِ وَأَنْهَزُ مِّن لَّبَنِ لَمْ يَنَغَيَّرُ طُعْمُهُ، وَأَنْهَرُ مِنْ خَمْرِ لَذَةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَرُ مُنِ عَسَلِمُ صَفَّى وَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِهُمْ كُمَنْ هُوَخَٰلِدُ فِأَلنَّارِ وَشُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَ هُو ﴿ اللَّهِ مَا وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُوۤا أَهۡوَآءَهُمُ ١ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَىٰهُمْ تَقُونِهُمْ ﴿ اللَّ فَهُلَ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْنَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ هُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَىٰهُمْ ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ كُلَّ إِلَنَهُ إِلَّا أَلِلَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن

تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ رَكُّ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَكُمُ

وَالنَّارُ مَثْوَى لَمُّمْ اللَّهُ وَكَأَيِن مِّن قَرْيَةٍ هِي أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَكِكَ

ٱلَّتِيَّ أَخْرِجَنْكَ أَهْلَكُنْهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَكُمْ اللَّهُ أَفْرَكَانَ عَلَى بَيْنَةٍ

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَيْفِرِينَ لَامَوْلَى لَكُمْ ١١٠

وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُوبَكُمْ (١)

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْلَا نُزَّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّعَكَّمَةٌ وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَ الْ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ لَآلُ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمُ ٣ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ﴿ ٢ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْرَ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقَفَا لُهَآ ﴿ ۚ إِنَّا لَٰذِينَ ٱرْبَدُّواْ عَلَىٓ أَدْبَرِهِم مِّنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطِينُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ اللَّهِ اللَّهُ عَالَمُوا لِلَّذِينَ كُرَهُواْ مَا نَزُّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأُمْرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ اللهُ فَكَيْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَيْ كُذُّ يَضْرِبُونَ وُجُوهُهُمْ وَأَدْبَكَرَهُمْ اللَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبَعُواْ مَاۤ أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُواْ رِضُوانَهُ وَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ (اللهُ أُمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضُّ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَنَهُمْ ٣

وَلُوْنَشَآهُ لَأَرْنِنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَهُمْ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ وَ اللَّهِ الْمَالُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُورُ وَالصَّدِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُورُ ١٣٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَاقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ المُمُ ٱلْمُدُىٰ لَن يَضُرُّوا اللهُ شَيْءًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَلَهُمْ السَّ عَنَّانَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوٓ أَ أَعْمَلَكُورُ ٣٣) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمَّ كُفَّارٌ فَكَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَمُدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّلْمِ وَأَنتُو ٱلْأَعَلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَترَكُو أَعْمَلَكُمُ أَنَّ إِنَّامَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُّ وَلَهُوُّ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَقُواْ يُؤْتِكُمُ أَجُورَكُمُ وَلَا يَسْتُلَكُمْ أَمُولَكُمْ أَنْ إِن يَسْعَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمُ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمْ اللَّهِ هَنَأَنتُمْ هَتَؤُلآء تُدْعَوْنَ لِنُنفِقُواْ فِي سَيِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفْسِهِ ۚ وَٱللَّهُ ٱلْغَيٰيُّ وَأَنتُكُو ٱلْفُقَ رَآءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُمْ اللَّهُ

بِسْمِ اللَّهِ ٱلدَّمْزِ ٱلرِّحِي

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَامُّبِينَا ﴿ ۚ لِيَغْفِر لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرَ وَثُيِّدَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَتَهْدِيكَ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا (٢ وَيَنْصُرَكُ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴿ ۚ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓ أَلِيمَنَا مَّعَ إِيمَنهُمُّ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ ۚ ۚ لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّنتِ تَجَرَى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتُهُمُّ وَكَانَ ذَالِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ٥ وَيُعَذِّب ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكُنتِ ٱلظَّاَّتِينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءَ ۗ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدُّ لَهُمْ جَهَنَّمْ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ١٠ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَرْبِزًا حَكِيمًا (٧) إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَيْهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ﴿ ۚ لِتُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ

أفعال الدعاء والمستدة للمفعول
 أسماء وسفات وأغمال مثفية

صفات اثله عز وجل
 أفعال اثله عز وجل

اسماء الله الحسلي
 أسماء الله القيدة

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ ٱيْدِيهِمَّ فَمَن تَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ أَ وَمَنْ أَوْفَى بِمَاعَ لَهُ دَعَلَيْهُ ٱللَّهُ فَسَيْؤُنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا نَ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ أَمُولُنا وَأَهْلُونَا فَٱسْتَغْفِرْ لَنآ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا كُلُ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللهُ بَلُ ظُنَنتُمُ أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظُنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمُا بُورًا اللهِ وَمَن لَمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَالِمًا أَعْتَدْنَا لِلْكَنِفِرِينَ سَعِيرًا (٣) وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لَمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا اللَّ سَكَقُولُ ٱلْمُحَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَبِعَكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كُلْمُ ٱللَّهِ قُل لَّن تَنَّبِعُونَا كَنْ لِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلِّ تَحْسُدُونَنَا بَلُ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قِلِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

أفعال الدعاء والمسئدة للمفعول

قُل لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدُعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ لُقَنِيْلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنَا وَإِن تَتَوَلُّواْ كُمَاتُولَيْتُمُ مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ويُدْخِلْهُ جَنَّنتِ تَجَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ﴿ ﴿ فَا لَمُّ عَنِ اللَّهُ عَنِ ٱلْمُوْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزِلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَبَهُمْ فَتُحَّاقَرِيبًا (١١) وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١١ وَعَدَّكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهَدِيكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا اللهِ وَأُخْرَىٰ لَمُ تَقَدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْأُ حَاطَ ٱللهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١٠٠ وَلَوْقَنتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لُوَلُواْ ٱلْأَدْبُنَرَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلَيَّا وَلَانَصِيرًا ١٠٠٠ سُنَّةً

أفغال الدعاء والمسئدة للمفعول
 أسماء وصفات وأقمال منفية

صفات الله عز وجل
 أشال الله عز وجل

ه أسماء الله الحسلى • أسماء الله القيدة

وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠٠ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآهُ مُّوْمِنَاتُ لَّهُ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَّوُهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِّنْهُ مِمَّعَرَةٌ بِعَيْرِ عِلْمِ لِّيُكْخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عِ مَن يَشَاءُ لُوْتَ زَيْلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللهِ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَكُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقُوىٰ وَكَانُوٓ أَخَقَ بِهَا وَأَهْلَهَاْ وَكَابَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (١) لَّقَدُ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءَ يَا بِٱلْحَقِّ لَتَدُخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ عَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِك فَتْحًا قَرِيبًا ٧٠ هُوَٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ مَكَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِمَ عِلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِمَ عِلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِمَ عِدًا السّ

افعال الدعاء والسندة للمفعو
 أسماء وصفات وأفعال منفي

صفات الله عز وجل
 أهمال الله عز وجل

أسماء الله الحسنى
 أسماء الله القيدة

تَعْرَيْفُ بَهُمُ لِيزُالِالْوَانِ

جَفِي فِسُرُ لِليَّنِيِّ

014

ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْخَلَتُ مِن قَبْلُ وَلَن يَجِدَلِسُ نَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ٣٣

مَّذُرَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَّاءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمَّ تَرَيْهُمْ زُكِّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضُلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِ هِ مِنْ أَثَرُ ٱلسُّجُودِ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَبِيةِ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ، فَعَازَرُهُ، فَأَسْتَغْلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ ا يُعَجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغْفِرةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللَّهِ

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَٱلْقَوْاٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُوۤاْ أَصْوَتَكُمُ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجُّهُ مُواْلُهُۥ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُ لِبَعْضِ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَاتَشَعْرُونَ ٢ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُوَ تَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُوكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونِكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ ا

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَغْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رِّحِيدٌ ١ أَنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوٓ أُ أَن تُصِيبُواْ قُوْمًا بِجَهَا لَمْ فَنُصْبِحُواْ عَلَى مَافَعَلَتُمْ نَكِدِمِينَ ﴿ وَاعْلَمُوٓ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْيُطِيعُكُرٌ فِي كَثِيرِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَيْتُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ، فِي قُلُوبِكُرْ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمْ ٱلْكُفُرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَۚ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ٧ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ١ وَإِن طَآبِهَ اللهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَّا فَإِنْ بَعَتْ إِحْدَنْهُمَا عَلَى ٱلْآُخُرَىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤَمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخُويَكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرَّحَمُونَ ١٠٠ يَكَأَيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايسَخَرَ قَوْمُ مِن قَوْمٍ عَسَىٓ أَن يَكُونُواْ خَيْراً مِّنْهُمْ وَلا نِسَآةُ مِّن نِسَآءٍ عَسَىٓ أَن يَكُنُّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلَا نُلْمِزُواْ أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنابُرُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِنُسَ ٱلِإَسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانَّ وَمَن لَّمْ يَتُبُّ فَأُولَنَيِّكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهِ

أفعال الدعاء والمستدة للمقعول

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنَّ إِثْمُ ۗ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَانَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَابُّ حِيٌّ اللُّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَّكُرُ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبَ إَيِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَنكُمْ إِنَّ ٱللَّهِ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللهُ ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓاْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَإِن تُطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, لَا يَلِتَكُمْ مِّنَ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَ ابُواْ وَجَنهَ دُواْ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَيْبِكَ هُمُ ٱلصَّندِقُونَ (0) قُلْ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ (١٦) نَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُواْ قُل لَّا تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسْلَامَكُو بَلِٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمُ أَنَّ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ ﴿٧ۗ﴾ إِنَّ ٱللَّهُ

قَ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ( ) بَلْ عَجِبُواْ أَنْ جَاءَهُم مُّنذِرُ مِنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَنِفُرُونَ هَلَا اشَّيْءُ عَجِيبٌ ( ) أَءِ ذَا مِتْنَا وَكُنَأُنُراباً ذَالِك رَجْعُ أَبِعِيدُ ٣ قَدْ عَلِمْنَا مَا لَنَقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمٍّ وَعِندُنَا كِنَابُ حَفِيْظُ الْ بَلَكَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِ مَّرِيجٍ اللهُ أَفَاهُ يَنْظُرُواْ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بِنَيْنَهَا وَزَيَّنَّهَ وَمَا لَمَا مِن فُرُوجِ اللَّهِ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَنَّنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٧ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبِ اللِّ وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ مُّبَدِّكًا فَأَنْبَتْ نَابِهِ ، جَنَّاتٍ وَحَبَ ٱلْحَصِيدِ ١ وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَنتِ لَمَاطَلْمٌ نَضِيدٌ ١ رِّزْقَا لِلْعِبَادِّ وَأَحْيِيْنَا بِهِ عَبْلَدَةً مَّيْتَا كَذَلِكَ ٱلْخُرُوجُ (١١) كُذَبَتُ قَبْلَهُ مْ قَوْمُ نُوْجٍ وَأَصْعَابُ ٱلرَّسِ وَثُمُودُ ١١ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَنُ لُوطٍ إِنَّ وَأَصْحَبُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ ثُبَّعٍ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَيَ وَعِيدٍ لَّخَلُقِ ٱلْأُوْلِ بَلُهُمْ فِي لَبُسِ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدٍ ا

أفعال الدعاء والسندة للمفعول

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنَفُسُهُ وَنَعَنُ أَقُرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ اللهِ إِذْ يَنْكُفَّى ٱلْمُتَكَفِّيانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ فَعِيدُ (٧٧) مَا اِيلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْدِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (١٠) وَجَاءَ تَ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَعِيدُ اللهِ وَنُفِخَ فِ ٱلصُّورِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ( ) وَجَاءَتُكُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَابِقٌ وَشَهِيدُ اللهُ لَقَدُ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدُ اللهِ وَقَالَ قَرِينُهُ وَهَٰذَا مَالَدَىَّ عَتِيدٌ اللهِ اللَّهِ عَلَيْ كُلُّ كُلُّ كُلَّاكُ فَارٍ عَنِيدِ (اللهُ مَّنَاعِ لِلْمُغَيْرِمُعْتَدِ مُّرِيبٍ (اللهُ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَفَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ (١) ﴿ قَالَ قَرِينُهُ وَرَبُّنَا مَآ أَطْعَيْتُهُ وَ وَلَكِكِنَ كَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ (٧٧) قَالَ لَا تَخْنُصِمُواْ لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمُ بِٱلْوَعِيدِ ﴿ مَا يُبَدِّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَآأَنَا بِظَلِّمِ لِلْعَبِيدِ ﴿ أَنَّ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ أُمَّتَكُأْتِ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيدٍ (أَنَّ وَأَزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (٣) هَنذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ اللهُ مِّنْ خَشِي ٱلرَّمْنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ مُّنِيبٍ اللهُ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ (٣٠ لَهُمُ مَّايَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ (٣٠)

وَكُمْ أَهْلَكُ مَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَندِهُلْ مِن مِّعِيصٍ اللهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنَّكَانَ لَهُ,قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ ٣٠ وَلَقَدْ خَلَقْنَ ٱلسَّمَاوُتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لَّغُوبِ اللَّهُ فَأُصِّيرَ عَلَىٰ مَايَقُولُونَ وَسَبِّحَ بِحَمْدِرَبِكُ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ١٠٠ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْهُ وَأَدْبُرَ ٱلشُّجُودِ الْأَوْاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ الله يَوْمُ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ اللَّهِ إِنَّا نَعُنُ غُنَّى ، وَنُمِيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ مَعْ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرُ عَلَيْسَا لَسِيرُ ﴿ اللَّهِ مُعَلَّمُ مِمَا يَقُولُونَ وَمَآ أَنَّ عَلَيْهِم بِعَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ الصَّ

وَالذَّا رِينتِ ذَرْوًا اللَّهُ فَٱلْحَمِلَتِ وِقُرًا اللَّهُ فَٱلْجَرِينَتِ يُسُرَّالً فَأَلْمُقَسِّمَنتِ أَمُرًا كَ إِنَّا لَوُعَدُونَ لَصَادِقُ (٥) وَإِنَّ الدِّينَ لَوْقِمُ (٢)



 قَالَ فَمَا خَطْبُكُورَ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُواۤ إِنَّاٱلَّرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ تُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ لِلرُّسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ ﴿ اللَّهُ مُسَوَّمَةً عِندُرَيْكِ لِلْمُسْرِفِينَ ١٠ فَأَخْرَجْنَامَنَكَانَفِيهَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٠ فَمَا وَجَدْنَا فِهَاغَيْرَبَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٣ وَتَرَكَّنَا فِيهَا ءَايَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١٦ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُّبِينِ ﴿٣٦ ۚ فَتُولُّى بِرُكْنِهِ عَوَقَالَ سَاحِرُ أُوْمِحَنُونٌ ﴿٣٦ ۗ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودُهُۥ فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْيَمِّ وَهُو مُلِيمٌ أَنْ وَفِي عَادٍإِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ اللَّهُ مَانَذَرُمِن شَيْءٍ أَنَتُ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَأَلَّوْمِيمِ اللَّهِ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَنَّعُوا حَتَّى حِينٍ (اللهُ فَعَتُواْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّلِعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ١٠٠ فَمَا ٱسْتَطَلَعُواْ مِن قِيَامِ وَمَاكَانُواْ مُننَصِرِينَ ٥ وَقُومَ نُوحٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا فَسِيقِينَ (اللهُ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّالْمُوسِعُونَ (٧) وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَيْعُمَ ٱلْمَلِهِدُونَ ﴿ إِنَّ الْمِنْ وَمِن كُلِّلَ شَيْءٍ خَلَفُنَا زُوَّجَيْنِ لَعَلَكُمْ نَذَكُرُونَ ١٠٠ فَفِرُواْ إِلَى اللَّهِ إِنِّ لَكُمْ مِّنَهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىهَاءَاخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهِ إِلَّهِ اللَّهِ إِلَى هَاءَاخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ٧ إِنَّكُمْ لَفِي قُولٍ مُخْلِفٍ ٨ يُوْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ١٠٠ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْنَنُونَ ١٠٠ ذُوقُواْ فِنْنَتَكُوْ هَلَذَا ٱلَّذِي كُنتُمُ بِهِ عَسَّتَعْجِلُونَ اللَّهِ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿ اللَّهُ مَا عَالَمُهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلُ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ اللهُ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْ جَعُونَ اللهُ وَيِاْ لَأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللهُ وَفِيٓ أَمُولِهِمْ حَقُّ لِلسَّابِلِ وَلَلْحُرُومِ اللَّ وَفِي ٱلْأَرْضِ عَلَيْتُ لِلْمُوقِنِينَ ١٠٠ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلًا تُبْصِرُونَ ١١٠ وَفِي ٱلسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (" فَوَرَبِ السَّمَاءَ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ. لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ لَنطِقُونَ اللهُ هَلَ أَلَىٰكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ اللهُ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمُ قُومٌ مُّنكَرُونَ ١٠ فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ عَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ اللهِ فَقَرَّبُهُ وِ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ٧٧ فَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُكْمِ عَلِيمِ (٥) فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأْتُهُ فِي صَرَّةٍ فِصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ا قَالُواْ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ مُهُواً لَحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ (٣)

الزاليا الخالج الغياب

كَذَلِكَ مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُّ أَوْمَعَنُونٌ اللهُ أَتُواصَوْ أَبِهِ عَبْلُهُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ اللهِ فَنُولُّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ ١٠٠٠ وَذَكِّرٌ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفُعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠٠ وَمَا خَلَفْتُ ٱلِجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ الْ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقِ وَمَآ أَرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُواَلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ٥٠ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُو بَامِّثُلَ ذَنُوبِ أَصْعَلِهِمْ فَلَا يَسْنَعُمِ فُونِ اللهِ اللَّهُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَالظُّورِ اللهِ وَكِنَابِ مَسْطُورِ اللهِ فِي رَقِّ مَنشُورِ اللهُ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ اللَّهِ وَٱلسَّقَفِ ٱلْمَرْفُوعِ اللَّهِ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ لَ إِنَّا عَذَابَ رَبِّكِ لَوَ قِعٌ ٧٠ مَّا لَهُ مِن دَافِعِ ١٠ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا اللهِ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا اللهِ فَوَيْلُ يُوْمَبِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ هُمَّ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ اللَّهِ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ٣ هَٰذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ٣

أَفَسِحْرُ هَاذَا أَمْ أَنتُهُ لَا نُبْصِرُونَ ١٠٠٠ أَصْلُوهَا فَأَصْبُرُوٓا أَوْلَاتَصْبِرُواْ سَوَآةُ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَاكْنُتُمْ تَعْمَلُونَ 🖱 إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنتٍ وَنَعِيمٍ ٧٣ فَكِهِينَ بِمَآءَ النَّهُمُّ رَبُّهُمُ وَوَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١٠٠٠ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيتَ عَابِمَا كُنتُو تَعْمَلُونَ اللَّهُ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرِ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَا هُـم بِحُورِ عِينِ 😗 وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّبَعَنَهُمَّ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحُقَّنَا بِهِمْ ذُرِيَّنَهُمْ وَمَآ أَلْنَتُهُم مِّنْ عَمَلِهِ مِنْ شَيَّءِكُلُّ أَمْرِي مِكَاكُسَبَ رَهِينُ اللهِ وَأَمْدُدْنَهُم بِفَكِمَهُ وَلَحْمِ مِمَّايَشْهُ وَنَ اللَّهُ يَكُثُرُعُونَ اللَّهُ يَكُثُرُعُونَ فِهَاكُأْسًا لَّا لَغُوُّ فِبِهَا وَلَا تَأْشِيرٌ ٣ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُّ لَّهُ مَ كَأَنَّهُمْ لُوْلُوُّ مَكُنُونٌ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسَاءَلُونَ عَلَيْنَا وَوَقَنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ٧٣ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيثُ ۞ فَذَكِّرْ فَمَٓ ٱلْنَ بِنِعْمَتِ رَيِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَجْنُونٍ ۞ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّرَبَّصُ بِهِ ـ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ﴿ \* كُلُّ قُلْ تَرَبُّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِّرِ ﴾ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ﴿ \* الْمُتَرَبِّصِينَ ﴿ \* \*

« أفعال الدعاء والسندة لنمفعول

وَٱلنَّجْمِ إِذَاهُوَىٰ ١٠ مَاضَلُّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغُوىٰ ١٠ وَمَايَنطِقُ عَنِ ٱلْهُوَكَ آلَ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَيْ يُوحَىٰ اللَّهُ عَلَمَهُ مُشَدِيدُ ٱلْقُوكَ ١ ذُومِرَ وَفِا سَنَوَىٰ ١٠ وَهُوبِا لَأُفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ٧ أَثُمَّ دَنَا فَلَدَكَ ١٠ فَكَانَ قَابَقُوسَيْنِ أَوْأَدْنَى ١ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مِمَا أَوْحَى اللهِ مَاكَذَبَ ٱلْفُوَّادُمَارَأَيْ ١١٠ أَفَتُمُرُونِهُ,عَلَىمايرَى ١١٠ وَلَقَدْرَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ١٦ عِندَسِدُرَةِ ٱلْمُنكَهَىٰ ١٠ عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ ١٠ إِذْيَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَايَغْشَنِي اللهِ مَازَاعُ ٱلْبَصَرُ وَمَاطَغَى اللهِ لَقَدُرَأَى مِنْ ءَايَكِ رَبِهِ ٱلْكُبْرَيْ ﴿ أَفَرَ ءَيْتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿ وَمَنْوَةَ ٱلتَّالِيثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْفَى ﴿ يَلْكَ إِذَاقِسَمَةٌ ۗ ضِيزَىٰ ١٦ ۗ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسُمَآ وُسَمَّيْتُمُوهَاۤ أَسُمُ وَءَابَآ وُكُمُ مَّاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَنَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَىٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِن رَّبِّهِمُ ٱلْمُدَى (١٦) أَمْ لِلْإِنسَانِ مَاتَمَنَّى (١١) فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ (0) ﴿ وَكُرِمِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَ تِ لَا تُغْنِي شَفَعَهُمْ شَيْعًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى ﴿ اللَّهُ لَا مَن

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَمُهُم بَهٰذَا أَمْهُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ اللهُ أَمْ يَقُولُونَ نُقَولُهُ. بَلَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَ اللَّهِ فَلْمَأْتُواْ بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ ۚ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ اللهُ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ عَيْرِشَيْءِ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ (٣٠) أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَلِ لَا يُوقِنُونَ اللَّهُ أَمْ عِندَهُمْ خَزَابَنُ رَبِّكَ أُمَّ هُمُ ٱلْمُهِيَيْطِرُونَ ٧٧ أُمَّ هُمَّ سُلَدٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَنِ مُّيِينٍ ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ أَمْ تَسْتُ كُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُّتْقَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا مُعْدَهُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ اللَّهُ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَأَلَّذِينَ كَفَرُواْ هُوُ ٱلْمَكِيدُونَ اللَّهِ أَمْ لَهُمْ إِلَكُ عَيْرُ ٱللَّهِ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَإِن يَرَوُا كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابُ مَّرِّكُومٌ اللَّ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ١٠٠ يُومَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيَّكًا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِكَنَّ اً كُثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ أُوسَيِّحُ بِحَمْدِرَيِكَ حِينَ نَقُومُ ﴿ إِنَّ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحَهُ وَإِذْ بَكَرَ ٱلنَّهُومِ ﴿ الْأَنْ

المنوكة المنتخبر

أفعال الدعاء والمستدة للمقعول

« أفعال الدعاء والمستدة للمقعول

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَتِيكَةَ صَبْعِيَةَ ٱلْأُنثَىٰ 😗 وَمَا لَهُمْ بِهِ ، مِنْ عِلْمِ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا ١٠٠ فَأَعْرِضُ عَن مَّن تُولِّي عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا اللهُ عَلِيهُ مَبْلَغُهُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبِّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ ، وَهُوَ أَعْلُمُ بِمَنِ أَهْتَدَىٰ (٣) وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتَوُا بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى اللهِ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَّيْرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّهُمَ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُرُ إِذْ أَنشَأَ كُرُ مِن ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَّكُواْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ ﴿ وَ اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَأَكْمَى عَلَي اللَّهُ وَأَكْمَى الله أَعِندُهُ وعِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرَى (٥٠) أَمْ لَمْ يُنْبَأَ إِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ اللهُ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَى اللهُ اللهُ اللهُ وَازِرَةٌ وُزْرَأُخُرَىٰ الله وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَى اللَّهِ وَأَنَّ سَعْيَهُ وسَوْفَ يُرَىٰ ﴿ ثُنَّ أُمَّ يُجُرِّنٰهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأَوْفَى ﴿ ثَا ۖ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنَّهُىٰ الله وَأَنَّهُ وَهُوَ أَضْحَكُ وأَبَّكِي (اللهُ وَأَنَّهُ وَهُوا مَا تَوَاَّحْيا

وَأَنَّهُ مِنْكُوا لَزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرُوا لْأَنتَى ١٠٠ مِن نُطْفَةٍ إِذَاتُمْنَى ١٠٠ وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿ كَا وَأَنَّهُ مُواَعَنِّي وَأَقَنَّىٰ ﴿ كَا وَأَنَّهُ مُورَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ (١) وَأَنَّهُ وَأَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ (٥) وَثُمُودَاْفَآ أَبْقِيٰ (٥ وَقُومَ نُوجٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ١٠٠ وَٱلْمُؤْلَفِكَةَ أَهُوَىٰ ٣º فَعَشَىٰهَامَاغَشَىٰ ٤٠٠ فَيِأَيَءَا لَآءِرَ<mark>يِكَ لُتَمَارَىٰ (٥٠</mark>٠ هَٰذَانَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِٱلْأُولَىٰ ۞ أَزِفَتِٱلْاَزِفَةُ ۞ ٱلسَّلَهَامِن دُونِ أَللَّهِ كَاشِفَةُ ٥٠ أَفِينَ هَلَا ٱلْخَدِيثِ تَعْجَبُونَ ٥٠ وَتَضْحَكُونَ وَلَانَبُكُونَ ﴿ وَأَنتُمْ سَلِمِدُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَسْجُدُ وَأَيلُهِ وَأَعْبُدُوا ١٠٠ ﴿ ١١٠ لَا

ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَى ٱلْقَمَرُ اللَّهِ وَإِن يَرَوْا ءَايَةً يُعُرِضُواْ سِحُرُّ مُسْتَمَّ ﴿ وَكَذَّبُواْ وَاتَّبَعُواْ الْمُواَءَ هُمُ كُلُّ أَمْرِ مُّسْتَقِرُّ ٧ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ ٱلْأَنْبَاءَ مَافِيهِ مُزَّدَجِكُ ﴿ ﴾ حِكْمَةُ بِالغَةُ فَمَا تُغُن ٱلنُّذُرُ فَتُوَّلُّ عَنْهُ ثُر يَوْمَ يَـدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُكُر 🕥

أفعال الدعاء والمستدة لتمقعول

الزالنا الخرالعان

وَيَبِنْهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ اللَّهُمْ كُلُّ شِرْبِ تَعْضَرُّ (١٠) فَنَادُوْاْصَاحِبُهُمْ فَنَعَاطَى فَعَقَرَ (١٠) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُذُرِ (١٠) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْفَظِرِ اللهُ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلدِّكْرِفَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ ٣٠ كُذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ بِٱلنُّذُرِ ١٠٠ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُوطِّ بَعَيْنَهُم بِسَحَرٍ السَّ يَعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَٰ لِكَ بَحِّنِي مَن شَكَرَ ﴿ ثَ ﴾ وَلَقَدُ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارُوٓاْ بِٱلنُّذُرِ ﴿ وَلَقَدْ رُودُوهُ عَن ضَيْفِهِ عَظَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّهِ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ (٣٠ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّ وَلَقَدْ يَسِّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلُ مِن مُّدَّكِرٍ اللهُ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ اللَّهُ لَا كُذَّبُواْ بِعَايِتِنَا كُلِّهَافاً خَذْنَاهُ ٱخْذَعَهِيزِمُّقَنَدِدٍ ١٠٠ ٱكُفَّارُكُوخَيْرُ مِنْ أُوْلَيَهِكُو أَمْلَكُمْ بَرَاءَةُ فِ ٱلزُّبُرِ اللَّهُ أَمْرِيقُولُونَ نَعَنُ جَمِيعٌ مُّنكَصِرٌ اللَّهُ سَيُهُزَمُ ٱلْجَمْعُ وَتُوَلُّونَ ٱلدُّبْرَ (0) بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ ا إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعْرِ ١٠٠ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهُمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ (١٠) إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدُرِ (١٠)

خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَغُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِكَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ٧ مُّهُ طِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴿ ﴿ فَكَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ ١ فَدَعَا رَبُّهُ وَأَنِّي مَعُلُوبٌ فَأَنْصِرُ (اللهُ فَفَنَحْنَا أَبُوبَ ٱلسَّمَاءَ بِمَاءٍ مُّنْهَمِر اللهُ وَفَجِّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونَا فَٱلْنَقَى ٱلْمَآءُ عَلَيَّ أَمْرِ قَدْ فَيُدِرَ اللهِ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُوبِ وَدُسُرِ السَّكَعَرِي بِأَعْيُنِا جَزَاءً لِمَن كَانَ كُفِرَ اللَّهُ وَلَقَد تُرَكَّنَهَا ءَايَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ اللَّهُ فَكُيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ اللهُ كُذَّبَتْ عَادُّفًا كُيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيَحَا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ اللَّ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ غَفْلِ مُّنقَعِرِ اللهِ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللهُ وَلَقَدْيَسَّرُنَا ٱلْقُرُءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلُ مِن مُّدَّكِرِ ١٠٠ كَذَّبَتْ ثَمُودُهِ ٱلنُّذُرِ ٣٠ فَقَالُوٓا أَبَسَّرًا مِّنَا وَاحِدًا نَّلْبَعُهُ وَإِنَّا إِذَا لَفِي ضَلَالِ وَسُعُرِ اللهُ أَمُلِقِي ٱلذِّكُرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوكَذَّابُ أَشِرٌ اللهِ السَّيْعَامُونَ عَدًا مَّنِ ٱلْكُذَّابُ ٱلْأَشِرُ (١٠) إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَٱرْتَقِبْهُمْ وَٱصْطَبْرَ (٧٠)

الراسا في العياد

رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمُغْرِيَيْنِ ﴿ اللَّهِ فَيِأَيَّ ءَالْآءِ رَبِيكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ مَرِجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ١٠٠ بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ لَا يَبْغِيَانِ ١٠٠ فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهُ يَغَرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوْوَٱلْمَرْجَاثُ اللَّهُ لَيْ الْمُرْجَاثُ اللَّهُ الْمُواكِمَا لَكُوالْمُ اللَّهُ الْمُرْجَاثُ اللَّهُ الْمُرْجَاتُ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ٣٠ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنشَّاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَيْمِ اللهُ فَيِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ كُلُمَنْ عَلَيْهَا فَانِ اللهُ وَيَبْغَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿ ﴿ فَيِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ الله المَّا يَسْتَلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمِر هُوَ فِي شَأْنِ (١٠) فَيَأْيَ ءَالْآءِ رَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ ٣ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبُّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ (٣) يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمُ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَانْنفُذُوبَ إِلَّابِشُلْطَنِ ﴿ ۚ ۚ فَهِأَيِّ ءَالَآةِ رَ<mark>بِّكُمَا</mark> تُكَذِّبَانِ ۞ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِّن نَّارِ وَنُحَاسُ فَلَا تَنتَصِرَانِ اللهِ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُم تُكَدِّبَانِ ﴿ إِنَّ فَإِذَا ٱنشَغَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ (٣٧) فَبَأَيّ ءَا لَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٨) فَيَوْمَ إِلَّا يُسْتَكُعَن ذَلْبِهِ إِنْسُ وَلَاجِآنُّ ﴿ ٣٠ فَيَأَى ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ ٤٠

وَمَآأَمُّرُنآ إِلَّا وَحِدَّةٌ كُلَمْجٍ بِٱلْبَصَرِ ٥٠ وَلَقَدُ أَهۡلَكُناۤ أَشْيَاعَكُمْ فَهُلِّ مِن تُدَّكِرِ اللهِ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَـٰلُوهُ فِٱلزُّبُرِ اللَّ وَكُلَّ صَغِيرِ وَكَبِيرِ مُّسْتَطَرُّ اللَّ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهُرِ ١٠٠٠ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْنَدِرٍ ١٠٠٠

## مِنْوَلَةُ الْحَيْنَ

ٱلرَّحْمَنُ ۚ ۞عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَدِنَ ۞ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴿ ۚ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسَّبَانٍ ۞ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجُرُ بَسْخُدَانِ 🕚 وَٱلسَّمَآءَ رَفَعُهَا وَوَضَعَ ٱلَّمِيزَانَ ٧) أَلَا تُطْغُواْ فِي ٱلْمِيزَانِ ﴿ ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلْوَزِّبَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْيِّرُواْ ٱلْمِيزَانَ 🕛 وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ 🕛 فِهَا فَكِكُهَةُ وَٱلنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ١١٠ وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصَّفِ وَٱلرَّيْحَانُ ٣ فَيَأْيَ ءَالَآءِ <mark>رَبِكُمَا</mark>تُكَذِّبَانِ ٣٣ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِن صَلْصَلِ كَٱلْفَخَّادِ اللَّ وَخَلَقَ ٱلْجَاّنَّ مِن مَّادِجٍ مِّن نَّادٍ ۞ فَبِأَيِّءَا لَآءِ رَ<mark>بِّ كُمَ</mark>اثُكُذِّ بَانِ ۞

أفعال الدعاء والسئدة للمفعول

ڣؠمافَكِهَةٌ وَنَخَلُّ وَرُمَّانُ ﴿ فَيأَيِّ ءَا لَآءِ رَ<mark>بِكُمَ</mark>ا تُكَذِّبَانِ ﴿ ۖ فيهنَّ خَيْرَتُّ حِسَانٌ ﴿ ﴿ فَبِأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَّا ثُكَلِّهِ بَانِ ﴿ ﴿ حُرْرٌ مَّقْصُورَاتُ فِي ٱلْخِيَامِ (٣) فِبَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣) لَوۡ يَطۡمِتۡهُنَّ إِنشُ قَبۡلَهُمۡ وَلَاجَآنُّ ۖ ﴿ فَإِلَٰى فَإِلَّيۡءَالَآءِ رَ<mark>بِّكُمَا</mark> ثُكَذِّبَانِ (٧٠) مُتَّكِدِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِيِّ حِسَانِ (٧٧) فَبِأَيِّ ءَالآءِرَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٧٧ نَبْرُكَ ٱسْمُرَيِّكَ ذِى ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ١٨٠

## الموكة الواقعية

إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ٧ َ لَيْسَ لِوَقَعِنْهَا كَاذِبَةُ ٧ خَافِضَةٌ رَّافِعَةُ الله إِذَارُجَّتِٱلْأَرْضُ رَجًّا اللهِ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالَ بَسَّ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْكِئًا ﴿ ﴾ وَكُنتُمْ أَزُورَجًا ثُلَثَةً ﴿ ﴾ فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَآ أَصْعَابُٱلْمَيْمَنَةِ ﴿ ۚ وَأَصْعَابُٱلْمُشْتَمَةِ مَاۤ أَصْعَابُ ٱلْمَشْعَمَةِ ﴿ وَٱلسَّنِيقُونَ ٱلسَّنِيقُونَ ﴿ إِنَّ ۖ أَوْلَتِيكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَ ٱلنَّعِيمِ (١١) ثُلَّةُ مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ (١١) وَقَلِيلُ مِّنَ ٱلْأَخِرِينَ ١٠ عَلَىٰ شُرُرِمَّوْضُونَةِ (١٠ مُّتَكِعِينَ عَلَيْهَا مُتَقَلِم

أقعال الدعاء والسندة لنمفعول

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَصِي وَٱلْأَقْدَامِ (اللَّهُ فَيَأْيّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ٣٠ هَذهِ - جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَاٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمِ عَانِ اللهِ فَبَأَيِّ عَالاَ وَبَيِّكُما تُكَدِّبانِ وْنَ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَّنَانِ ﴿ ثَا فَيَأْيِّ ءَا لَآءِ رَبِيْكُمَا تُكَذِّبَانِ ٧٤٠ ذَوَاتَٱأَفَٰنَانِ (١٤٠ فَيِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ (١٩) فِيهِمَاعَيْنَانِ تَعْرِيَانِ ۞ فَيَأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِمَا مِنكُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴿ ۚ ۚ فَيَأَيِّءَ الْآءِ رَبِّكُما تُكَدِّبَانِ ﴿ ۖ مُتَّكِمِينَ عَلَىٰفُرُشِ بَطَآبِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى ٱلْجَنَّنَيْنِ دَانٍ ١٠ فَبِأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَّا تُكَذِّبَانِ ٥٠٠ فِهِنَّ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُّ اللهِ عَلَيَّءَا لَآءِ رَ<mark>بِكُمَ</mark>اتُكَذِّبَانِ (٧٠ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴿ فَإِلَيَّ الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ فَ هَلْ جَزَآهُ اَلْإِحْسَن إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴿ ۚ فِيأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَلِّرُ بَانِ اللهُ وَمِن دُونهمَا جَنَّنَانِ (١٦) فَيَأْيَءَ الْآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٣) مُذْهَاّمَتَانِ (١٠) فَبأَيّ ءَالُآءِ رَبُّكُما ثُكُذِّبانِ (١٠) فيهمَ عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ اللَّهِ مَا لَكَّةِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّ كِان ﴿ ٧٧ۗ

مُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهُا ٱلضَّآ لُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ (٥٠) لَا كِلُونَ مِن شَجَرِمِّن زَقُّومٍ (٥٠ فَالِكُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ وَ فَشَارِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿ فَا فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْجِيمِ (00) هَلَا أَنْزُلْهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ (٥٦) نَعَنُ خَلَقَنَكُمْ فَلُولًا تُصَدِّقُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا أَمُنُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا أَنتُمْ تَعَلَّقُونَهُ وَ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَيْلِقُونَ (٥٠) نَعُنُ قَدَّرْنَا بِيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُوقِينَ (١٠) عَلَىٰٓ أَن نَّبُدِلَ أَمْثَلَكُمُ وَنُنشِءَكُمُ فِيمَا لَاتَعْلَمُونَ ﴿ أَن وَلَقَدُ عَلِمْتُكُو ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلَوْ لَا تَذَكَّرُونَ ١٠٠ أَفَرَءَ يَتُمُ مَّا تَحُرُنُونَ اللهُ عَأَنتُهُ تَزَرَعُونَهُ وَأَمْ نَعَنُ ٱلرَّارِعُونَ الله لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَ مًا فَظَلْتُ مَ تَفَكُّهُونَ ١٠٠ إِنَّا لَمُغْرِمُونَ ١١٠ بَلُ نَعْنُ مَحْرُومُونَ (٧٧) أَفَرَءَ يَتُمُّ الْمَاءَ الَّذِي تَشُرَبُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤْدِهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ ۚ لَوَ نَشَآءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلُوَلَاتَشَكُرُونَ اللهُ أَفَرَءَ يَتُكُوا لِنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ اللهُ ءَأَنتُمُ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتُهَا أَمَّ نَعَنُ ٱلْمُنشِئُونَ ﴿ ١٧ نَعَنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَعَالِلْمُقُويِنَ ؆ فَسَيِّحْ بِٱسْمِرَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ٧٠ ﴿ فَكَلَّ أَفِّسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُومِ (٥٠ وَإِنَّهُ الْقَسَمُّ لُوْ تَعُلَمُونَ عَظِيمُ (٧٠)

يَطُوفُ عَلَيْهُمْ وِلْدَنُّ مُّحَلَّدُونَ ١٧٠ فِإَ كُوابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِن مَعِينٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يُصَدِّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ﴿ أَنَا وَفَكِكَهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ الله وَكَثِيرَ طَيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ اللهُ وَحُورٌ عِينٌ اللَّا كُمُّ مُثَالِ ٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ اللَّهِ جَزَّاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُواً وَلَا تَأْثِيمًا ١٠٠ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا ١٠٠ وَأَصْعَبُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْعَبُ ٱلْيَمِينِ ٧٧) فِيسِدْرِمِّغُضُودِ ١٠ وَطَلْحٍ مَّنضُودِ ١٠ وَظِلِّمَّدُودِ اللهُ وَمَآءِ مَّسُكُوبِ اللهُ وَفَكِهَةِ كَثِيرَةِ اللهُ لَامَقُطُوعَةٍ اللهُ وَمَآءِ مَسُكُوبٍ اللهُ وَفَكِهَ اللهِ عَلَمَ اللهُ وَمَقَطُوعَةٍ وَلَامَمْنُوعَةِ إِنَّ وَفُرُشِ مَرْفُوعَةٍ إِنَّ إِنَّاأَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءً إِنَّ فَجَعَلْنَهُنّ أَبْكَارًا اللهِ عُرُبًا أَتْرَابًا اللهِ لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ اللهُ ثُلُةُ مِنَ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهِ وَثُلَّةُ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ اللَّهِ وَأَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ مَآأَضَعَبُ ٱلشِّمَالِ (اللهِ سَمُومِ وَحَمِيمِ (اللهُ وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ (اللهُ لَا بَارِدٍ وَلَاكْرِيدٍ اللَّهِ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتْرَفِينَ ١٠٠ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنْثِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا أَءِ نَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ إِنَّ أَوْءَابَآؤُنَا ٱلْأُوَّلُونَ ﴿ فَأَلِإِتَ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ﴿ اللَّهِ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَتِ يَوْمٍ مَّعَلُومٍ ﴿ اللَّهِ عَلَو

إِنَّهُ, لَقُرْءَ انَّ كُرِيمٌ ﴿ ﴿ فِي كِنَابِ مَّكْنُونِ ﴿ اللَّهِ لَا يَمَشُهُ إِلَّاٱلْمُطَهَّرُونَ ٧٠٠ تَنزِيلٌ مِّن <mark>رَّبِّ</mark>ٱلْعَكِمِينَ ۞ أَفَيَهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّذُهِنُونَ ﴿ ﴾ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿ ۗ فَلَوْلَا إِذَابِلَغَتِ ٱلْحُلْقُومُ (٥٣) وَأَنتُمْ حِينَهِذِ نَنظُرُونَ (١٠٠) وَنَعَنُ أَقُرْبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَانْتُصِرُونَ ١٠٠ فَلُولآ إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ( الله عَوْنَهَ إِن كُنْتُمُ صَلِيقِينَ ﴿ الله فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ( الله عَرُوحُ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ( الله وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْعَلِ ٱلْيَمِينِ اللَّهُ فَسَلَامُ لَكُ مِنْ أَصْعَبِ ٱلْيَمِينِ ١ وَأَمَّا إِنكَانَ مِنَ ٱلۡمُكَذِّبِينَ ٱلصَّآلِينَ ١٠٠ فَنُزُلُ مِنْ حَمِيمٍ ١٠٠ وَتَصْلِيةُ جَعِيمٍ اللهُ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ حَتُّ ٱلْمُقِينِ اللَّهِ فَسَيِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

# रुगःसारुष

مِ الْآَيْمَ الْرَحِيمِ اللَّهِ الْرَحِيمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْخَكِيمُ اللَّهُ مُلُكُ ٱلسَّرَكِةِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْخَكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُ

ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيثُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُمْ مَا اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ أَمِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُلْعُلُولُ اللَّا مِنْ اللّه

هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنَّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٣

أفعال الدعاء والمستدة للمفعول
 أسماء وسفات واقعال منفية

مغات الله عز وجل
 أفعال الله عز وجل

اسماء الله الحسني
 أسماء الله القيدة

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَّشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآء وَمَا يَعۡرُجُ فِيهَآ وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَاكُنُتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ۚ ۚ لَٰهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَإِلَىٰ لِلَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ اللهُ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيَٰلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ مَا مِنُواْ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَأَنفَقُواْ لَهُمُ أَجُرُّ كَبَيرُ ۗ وَمَا لَكُورُ لَا نُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَنَقَكُمْ إِن كُنْهُم مُّؤْمِنِينَ ٥ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ \* ءَايَتِ بِيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَهُ وَفُ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَمَالَكُمُ أَلَّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَا يَسْتَوَى مِنكُم مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْءِ وَقَائِلَ أُوْلَيِّكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَاسَلُو وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْخُسُنَىٰۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 🕛 مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ ولَهُ وَلَهُ وَأَجْرٌ كُو سُرُّ (١١)

ٱلْعَذَابُ اللَّهِ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَلِي وَلَكِئَّكُمْ فَنَنتُوْ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمَّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَلِيقُونَ الله

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ فُورُهُم بَيْنَ أَيْلِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم

بُشْرَينكُمُ ٱلْيُوْمَ جَنَّنتُ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَلِكَ

هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْنَبِسْ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَّهُ بَابُ بَاطِنْهُ رفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَنِهِرُهُ ومِن قِبَالِهِ أَنفُسَكُمْ وَتَربَضَتُمْ وَأَرْبَلْتُمْ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ اللَّ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةً ۗ وَلَامِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأُونِكُمُ ٱلنَّارُّ هِيَ مَوْلَىٰكُمْ وَبِشَى ٱلْمَصِيرُ الله الله عَلْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَغَشَّعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ ٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَاْ قَدْ بِيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيِكِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٧٧ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ لَلَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُ مَ وَلَهُمْ أَجُرُّ كُرِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجُرُّ كُرِيمٌ اللهِ

ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ **بِٱللَّهِ** وَرُسُلِهِ ٓ أَوُلَيِّكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ ۖ وَٱلشُّهَدَآ هُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمَّ وَالَّذِيبَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايَكِتِنَا أَوْلَتِهِكَ أَصْعَابُ ٱلْجَحِيمِ ١ اعْلَمُوٓا أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُّ وَلَمَّوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بِيَنْكُمُ وَتُكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأُولَكِ كُمْثُلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَانُهُ أَثُمَّ يَهِيمُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ وَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَ ٓ إِلَّا مَتَعُ ٱلْخُرُورِ الْ سَابِقُوٓ أَ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّيِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينِ عَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤِّتِيهِ مَن يَشَاءَ ۗ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصّْلِ ٱلْعَظِيمِ (١٠) مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَابِ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرَأُهَا ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ اللَّهِ لِكَيْلًا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَافَاتَكُمُ وَلَاتَفَ رَحُواْ بِمَآ ءَاتَكَ مُ مَوَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُغْتَالٍ فَخُورٍ (٣) ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِّ وَمَن يَتُولُّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ السَّ

الزاليالي العالي

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئنب وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمُ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، وَرُسُلَهُ، بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ ١٠٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَ إِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابِّ فَمِنَّهُم مُّهْتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ۞ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى ءَاثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَعَ وَءَاتَيْنَكُهُ ٱلْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كُنْبُنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُونِ ٱللَّهِ فَمَا رَعُوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَالنِّينَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَكَسِقُونَ (١٠٠٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عُؤْتِكُمْ كِفُلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَأُللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ لِكَلَّا يَعْلَمَ أُهْلُ ٱلْكِتَنِ ٱلْايَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ

# (2)(2)(3)

قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تَجُكِدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِحَ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مِسْمَعُ تَعَاوُرُكُمُا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١٠ ٱلَّذِينَ يُظْلِهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَآ إِبِهِم مَّا هُرَ أُمَّهَا يِهِم ۗ إِنْ أُمَّهَا ثُهُمُ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُمَّ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ ١ وَٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَآيِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبُلِ أَن يَتَمَاّسَاّ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ أَو اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ لَى فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ شُهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَاً فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِيِّينَ مِشْكِينًا ذَٰلِكَ لِتُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَيَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَنِفِرِينَ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ رَكِّيتُوا كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ وَقَدُ أَنزَلْنَا ٓءَايِكتٍ بَيِّنَكَتٍّ وَلِلْكُفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِ يَنُّ اللَّهُ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبُّهُمُ وبِمَ عَمِلُوٓ أَ أَحْصَىٰ مُ أَلِّهُ وَنَسُوهُ وَأُلِّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿

أقعال الدعاء والمستدة للمقعول

اَلْفَضَّلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضَٰلِ ٱلْعَظِيمِ ۞

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ مَا يَصُوبُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّاهُو رَابِعُهُمْ وَلَاخَمْسَةٍ إِلَّاهُوسَادِسُهُمْ وَلَآ أَدۡنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكُثُرُ إِلَّاهُوَ مَعَهُمۡ أَيْنَ مَا كَانُوۤاْثُمُ يُنِيِّتُهُم بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ إِنَّ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٧ ٱلْمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْعَنْهُ وَيَتَنَجُونَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِيَ أَنفُسِمِ مَلُولًا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَلْنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجُواْ بِٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ( ) إِنَّمَا ٱلنَّجُوي مِنَ ٱلشَّيْطَيْنِ لِيَحْزُبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْعًا إِلَّابِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَلِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ للَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُـرُواْ فَٱنشُـرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتٍ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خِبِيرٌ اللَّهُ

يَنَأَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَحَيَتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُونَكُمْ صَدَقَةً ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُوْ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِن لَّهِ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِي اللهُ عَالَشْفَقُنْمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوَىكُمْ صَدَقَتَ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوْةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ, وَٱللَّهُ خَبِيرُ بِمَاتَعْمَلُونَ ﴿ " فَالَّهِ مَا لَكُنِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ أَعَدَّ أَلَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٠٠٠) أَتَّخَذُوٓا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنسَبِيل ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١٦ لَن تُغْنِي عَنْهُمُ أَمُوا لَهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِن ٱللَّهِ شَيْئاً أُولَيِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٧٧ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَخْلِفُونَ لَهُ, كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُرْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أُلَّإِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ﴿ اللَّهِ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أَوْلَيْكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطِينَ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَينِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (١١) إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاِّدُونَ <mark>ٱللَّهَ</mark> وَرَسُولَهُۥٓ أُوُلَيٓكِ فِي ٱلْأَذَلِينَ (١٠) كَتَبَ ٱللَّهُ لَأُغَلِبَ أَنَّا وَرُسُلِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ ۗ (١)

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآفَوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَآقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ( ﴾ مَاقَطَعْتُ مِين لِينَةٍ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَاسِقِينَ ٥ وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَارِكَابِ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ, عَلَىٰ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَمَى وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَي لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيكَ مِنكُمْ وَمَا ءَالنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَأَنَّهُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهَ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أَخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأَمُوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُمُ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمُ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِـدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَـةً يِّمَّآ أُوتُواْ وَنُوْثِرُونِ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةُ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللَّهِ

لَّا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِأَلِيَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِيُوَآذُونَ مَنْ حَاَّدٌ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ. وَلُوَّكَانُوّاْ ءَابِآءَ هُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْعَشِيرَتُهُمْ أُولَيْهِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتَبِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفُلِحُونَ ٣

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ هُوَالَّذِي ٓ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ مِن دِيكِرِهُمْ لِأُوَّلِ ٱلْحَشِّرْ مَاظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُواْ وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِنَ ٱللَّهِ فَأَنَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَرْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهُمُ ٱلرُّعْبُ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُوا يَتَأْوُلِي ٱلْأَبْصَدِ اللَّهِ وَلَوْلَا أَن كُنَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَّاءَ لَعَذَّبُّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَّ أَوَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُٱلنَّارِ ٣

أفعال الدعاء والمستدة لتمقعول

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبُّنَا ٱغْفِرْلَنَا وَ لِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلِّإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَّا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْل ٱلْكِنَبِ لَيِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَكِ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُرُ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَلْذِبُونَ اللهِ لَبِنَ أُخْرِجُوا لَا يَغْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَيِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلِّبَ ٱلْأَدْبَىٰ ثُمَّ لَايُصَرُونَ اللَّهُ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقُهُونَ ﴿ اللَّهُ لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرٍّ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيثٌ تَحَسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّايَعْ قِلُونَ كَالْ كَمَثُلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ۚ ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللَّهُ كُمُثُلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْقَالَ لِلْإِنسَنِ ٱكُفُرٌ فَلَمَّاكَفَرَ

قَالَ إِنِّ بَرِىٓءٌ مِّنكَ إِنِّىٓ أَخَافُ ٱللَّهُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١١)

فَكَانَ عَنِقِبَتَهُمَآ أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَنَّ وَأُا ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرّ نَفْسُ مَّا قَدَّ مَتْ لِغَدِّ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ الله وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَنَهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهُ لَا يَسْتَوِى أَصْعَبُ ٱلنَّارِ وَأَصْعَبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ١٠٠ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ، خَنشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةٍ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِجُا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكُّونَ اللهُ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوِّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ٣ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَنَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيَّمِنُ ٱلْمُعَيَّمِنُ ٱلْعَزِيرِ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِبِّرُ سُبْحَن ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُون الله هُو اللهُ ٱلْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُ. مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْ





أقعال الدعاء والمستدة للمقعول

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَنَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدَّكُفُرُواْ بِمَاجَاءَكُمْ مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَدًا فِي سَبِيلِي وَٱبْنِغَآءَ مَرْضَاقِ ثَيْرُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَودَّةِ وَأَنَا أَعُلُمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمُ وَمَآ أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ٣ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَاءَ وَيَبْسُطُوٓ ا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَهُم بِٱلشُّوءِ وَوَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمُ أَرْحَامُكُو وَلَآ أَوْلَاكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ۖ قَلَهُ كَانَتْ لَكُمْ أَلْسُوةٌ حَسَنَةٌ فِيَ إِبْرُهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ﴿ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرُونِدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغُفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ( ) رَبَّنَا لَاجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاعْفِرْ لَنَا رَبِّناًّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (٥)

لَقَذَكَانَ لَكُرُ فِيهِمْ أَسُوةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَنُولُ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْخَمِيدُ (١٠٠٠ ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُوْ وَيَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ لَا يَنْهَا كُمُ اللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُغَرِّجُوكُمُ مِّن دِينَرِكُمُ أَن تَبَرُّوهُمُ وَتُقَسِطُوا إِلَيْهِمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللهُ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَلَنُلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم ُ مِّن دِينَرِكُمْ وَظُنَهَرُواْ عَلَيْ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَنُوَلَّهُمْ فَأُولَيْك هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ( ) يَتَأَيُّمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَا جَآءَ كُمُ ٱلْمُؤْمِنَثُ مُهَاجِزَتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلُّ لَكُمْ وَلاهُمْ يَعِلُونَ لَمُنَّ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوافِرِ وَسْعَلُواْ مَآ أَنْفَقَنْمُ وَلْيَسْعَلُواْ مَآ أَنْفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠ وَإِن فَاتَكُو شَىٰءُ مِّنْ أَزْوَرِحِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمْ فَكَاثُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُوَجُهُم مِّثْلَ مَآ أَنفَقُواْ وَٱتَّقُواْ <u>ٱللَّهُ</u> ٱلَّذِيَ أَنتُم بِهِۦ مُؤْمِنُونَ <sup>(١١)</sup>

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَاجَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَنَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ, بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَ وَلَايَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرُ لَمُنَّ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ يَثَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْتَوَلُّواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْيَبِسُواْمِنَٱلْآخِرَةِكَمَايَبِسَٱلْكُفَّارُمِنَ أَصْحَبِٱلْقُبُورِ اللَّا

## المختف الفتنف

سَبَّحَ يِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونِ مَا لَاتَفَ عَلُونَ ٢ كَبْرَمَقْتًا عِندَا<mark>ًللَّهِ</mark> أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ٣ إِنَّا ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَمَفًا كَأَنَّهُم بُنْيَكُنُّ مَّرْصُوصٌ ﴿ ﴾ وَ إِذْ قَـالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، يَنقَوْمِ لِمَ تُؤُذُونَنِي وَقَد تَّعَلَمُونَ أَنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُ فَلَمَّا زَاغُواْ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ( ٥

وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبَنُ مَرْيَمَ يَكَبَنِيٓ إِسْرَّةِ بِلَ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُر مُّصَدِقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلنَّوْرِنةِ وَمُبَشِّرُا بِرِسُولٍ يَأْقِي مِنْ بَعْدِي ٱشْمُهُۥ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُواْ هَذَاسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَمَنْ أَظْلَرُ مِمَّنِ ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ ٧٧ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْنُورَ ٱللَّهِ بِأَفُواهِ هِمْ <mark>وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُوْرِهِ وَلَوْكَرِهَ</mark> ٱلْكَنِفِرُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَّذِي آَرْسَلَ رَسُولُهُ وِإِلَّهُ ذَى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ - وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ -َامَنُواْهَلَ أَدُلُّكُو عَلَىٰ تِجَزَةٍ نُنْجِيكُمْ مِّنَ عَذَابٍ أَلِيمِ (اللهُ نُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجُهُمُ لُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَ لِكُورُ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُو خَيُّ لَكُو إِنكُنتُمْ لَعَكُونَ اللَّا يَغْفِرْ لَكُورْ ذُنُوبَكُورُ وَنُدُخِلَكُو جَنَّاتٍ تَجَرِى مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّنتِ عَدْنٍّ ذَالِكَ ٱلْفَوَّزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَ آنَصُرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْحٌ قَرِيكٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوٓاْ أَنصَارَ ٱللَّهِ كُمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحُوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَاكْمَنت ظَالَيْفَةُ مِّنْ بَنِي إِسْرَوْمِلَ وَكُفُرِت طَّآبِفَةُ فَأَيُّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ ﴿ ا

أفعال الدعاء والمستدة لتمقعول

يُسَيِّحُ يِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْكِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَرَيز لْحَكِيمِ (١) هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْـ عَلَيْهِمْ ءَاينِنِهِ، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا كِفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١٠ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمَّ وَهُوَ ٱلْعَرَبِيُّ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ ذَالِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ يُؤْيِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ أَنَّ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلنَّوْرَينَةَ ثُمَّ لَمُ يَحْمِلُوهَا كَمَثُلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَازًا بِنْسَ مَثُلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّابِلِمِينَ ﴿ ۖ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيآ هُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ١ وَلَا يَنْمَنُّونَهُ أَبَدُا بِمَا قَدَّ مَتْ أَيْدِيهِ مَ أَوَ اللَّهُ عَلِيمٌ إِالظَّالِمِينَ ٧ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُۥ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ ثُمَّ ثُرُّدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَيِّئُكُم بِمَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ ۗ

يَّنَأَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِـرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضَٰلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفَلِحُونَ (اللهِ وَإِذَا رَأُواْ تِحِكَرَةً أَوْلَهُوا ٱنفَضُّوَاْ إِلَيْهَا وَتَرَكُّوكَ قَايِمَآ قُلُ مَا عِندَاً لللهِ خَيْرٌ مِّنَ ٱللَّهْ وَمِنَ ٱلنِّجَزَةَ <mark>وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱ</mark>لرَّزِقِينَ (١١)

## المورة المنافقون

إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ, وَٱللَّهُ يَثَّمَهُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكُلِدِ بُونَ ٱتَّخَذُوٓ أَيْمُنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ اللهُ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطْبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمُ لا يَفْقُهُونَ (٣) ﴿ وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكُ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعُ لِقَوْلِمِ مَا لَهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَةً يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهُمْ هُوُ ٱلْعَدُو ۚ فَأَحْذَرْهُمْ فَسُلَهُ وُاللَّهُ أَنَّى مُؤْفَكُونَ ا

أفعال الدعاء والسندة للمقعول

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَهِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُمْ مُّوَّمِنُ وَأُلِلَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللهِ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تَيُرُّونَ وَمَا تُعُلِنُونٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٤ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ وَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتَ تَأْلِهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ فَقَالُوٓا أَبْشَرُ يَهَدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَٱسْتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيدٌ ۗ ۚ نَعَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ أَنَ لَنَيْبَعَثُواْ قُلُ بَكِي وَرَبِّ لَنْعَمَّنَ أَمُّ لَنُنْبَوْنَ بِمَاعَمِلْتُمُ وَذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَا عَمِلْتُمُ وَذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ وَرَسُولِهِ عَ النُّورِ ٱلَّذِيَ أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ ﴿ يُوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيُوْمِ ٱلْجَمَعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَائِنَ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكُفِّرُ عَنَّهُ سَيِّ اللهِ وَيُدْخِلُّهُ جَنَّتِ تَجُرى مِن تَحِبْهُ ٱلْأَنَّهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ الْأَنَّهُ الْأَنْفَارُ الْعَظِيمُ

أفعال الدعاء والمستدة لتمقعول

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ <mark>ٱللَّهِ</mark> لَوَّوْاْ رُءُوسَهُمُ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ۞ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمُ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ لَن يَغْفِرُ أَلِلَهُ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكَنَّ ٱلْمُتَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ٧ يَقُولُونَ لَإِن رَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكِ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَلِلَّهِ ٱلْمِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِكَنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَايعَلَمُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْلُهِ كُمْرُ أَمْوَالْكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهُ وَأَنفِقُواْ مِنهَّا رَزَقُنكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْقِكَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخُرْتَنِيَ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبِ فَأُصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ ۖ وَلَن يُؤَخِّرُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١١) 13/15/1/5/

سفات الله عز وجل

يَّأَيُّهُاٱلنَّيُّ إِذَاطَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ الْعِدَّةَ وَاُتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمُ لَا تَخْرِجُوهُ بَ مِنْ بُيُوتِهِ نَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدُّ حُذُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ﴿ ۚ فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْمِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ِمَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهُ يَجْعَل لَّهُ مُغْرَجًا ١ وَيُرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ وَإِلَّ ٱللَّهَ <u>بَلِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ ۚ وَٱلَّتِي بَيِسْنَ</u> مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَكَثَةُ أَشَّهُر وَٱلَّتِي لَرْ يَحِضْنَ وَأَوْلَنتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُّهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلُهُرَّ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيْسُرًا ﴿ ۚ كَالِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنْ لَهُ <del>وَ</del> إِلْيَكُمْ وَمَن يَنَّق ٱللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ - وَيُعْظِمْ لَهُ وَٱجْرًا ۗ ٥

أقعال الدعاء والسئدة للمفعول

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَايَتِنَاۤ أَوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ خَلِدِينَ فِهَا وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ أَنَّ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِن بِأُللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَأُطِيعُواْ ٱللَّهُ وَأُطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمُوْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبِكَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ اللَّهُ لَاۤ إِلَٰهُ لَآ إِلَٰهُ إِلَّا هُوِّ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٣ يَثَأَيُّم الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأُوْلَىٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيـمُ ﴿ إِنَّا إِنَّمَاۤ أَمُواَلُكُمْ وَأَوْلَنَدُكُمْ فِتْنَةُ وَأَلْلَهُ عِندُهُ وَأَجْرُ عَظِيدٌ ﴿ أَنْ فَأَنْقُواْ أَلِلَّهُ مَا ٱسْتَطَعْتُمُ وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيۡرًا لِّإَنفُسِكُمٌّ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَفَاوُلَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ 🖑 إِن تُقْرِضُواْ لَّلَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَلِّعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيهُ ﴿ كَا عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَرَبِزُٱلْحَكِمُ ﴿ اللَّهِ مَا لِمُ الْعَرَبِرُٱلْحَكِمُ اللّ CN III STA

أفعال الدعاء والسندة للمفعول

ه صفات الله عز وجل

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ يُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَّ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَحِكَ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ ۚ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُو تَحِلَّهَ أَيْمَنِكُمْ وَٱللَّهُ مُولَكُو وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزُو َجِهِ عَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ عَ وَأَظْهَرَهُ أَللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنْ بَعْضَ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ عَالَتُ مَنْ أَنْبَأَكَ هَلَا آقَالَ نَبَأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ الله الله الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَـٰكُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَٱلْمَلَيِّكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ﴿ الْ عَسَىٰ رَيُّهُ ۚ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلُهُ ۚ أَزُوبُمَّا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَتِ مُّؤْمِنَتِ قَيْنَاتٍ تَيِّبَتٍ عَيِدَاتٍ سَيَحَتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمُ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْهَكُهُ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَّ كَفَرُواْ لَانْعَنْذِرُواْ ٱلْيُوَمِّ إِنَّمَا تَجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 🖤

أفعال الدعاء والمندة للمفعول

للَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْأُحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا ﴿ اللَّهُ عَل

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُر مِّن وُجْدِكُمْ وَلَائْضَارُوهُنَّ لِلْصَيِّقُولُ

عَلَيْهِنَّ وَإِنكُنَّ أَوْلَتِ مَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعَّنَ مَلَهُنَّ

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُورُ فَنَا تُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتْمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ ۗ وَإِن

تَعَاسَرُهُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ ﴿ لِينْفِقَ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ﴿

وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ وَفَيْنَفِقَ مِمَّآ ءَائِنهُ ٱللَّهُ لَا يُكِيِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا

إِلَّامَآ ءَاتَنهَاْ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَعُسْرِيسُنَّرًا ٧٠ وَكَأْيِن مِن قَرْيَةٍ

عَنَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَكَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا

عَذَابَانُكُرًا ١٠٠ فَذَاقَتُ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَنِقِبَةُ أَمْرِهَا خُمَرًا ١٠٠

أَعَدَّ <mark>ٱللَّهُ لَمُ</mark>مُّ عَذَابَا شَدِيدً ۖ أَفَاتَقُوا ٱللَّهَ يَتَأُوْ لِى ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوُّ

قَدْ أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُو وَذَكْرًا ﴿ ۚ رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُو ٓ ءَايَنتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ

لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ مِنَ ٱلظَّالْمَنتِ إِلَى ٱلنُّورْ

وَمَن يُوْمِنُ <mark>بِأَللَّهِ</mark> وَيَعْمَلُ صَلِيحًا يُدُّخِلُهُ جَنَّنتٍ تَجَرِّى مِن تُحِّتِهَ

ٱلْأَنْهُ رُخْلِدِينَ فِيهَا أَبِداً قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ

سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزَّكُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوٓا أَنَّ

تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىَ اللَّهِ ٱلْمُوْتَ وَٱلْحَيُوٰةَ لِيَلُوكُمُ أَيُّكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَٱلْعَ بِزُٱلْغَفُورُ لَ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَكَوَ تِ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَٰنِ مِن تَفُوْتٍ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورِ ٣ ثُمُّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَكُرُ نَيْنِ يَنْقَلِبَ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُوَ حَسِيرٌ ۗ ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآةَ ٱلدُّنَيَا بِمَصَيِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ وَأَعْتَدُنَا لَهُمُ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ۞ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمٌ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ا إِذَآ أَلۡقُواۡ فِيهَا سِمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ ٧ تَكَادُ تَـمَيَّرُ مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلُّمَا ٱلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلُكُمْ خَرَنَكُمَاۤ ٱلْمَيَأْتِكُونَذِيرٌ ۗ قَالُواْ بَكِي قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ كِبِيرِ ١ وَقَالُواْ لَوْكُنَّا نَسْمَعُ أَوْنَعْقِلُ مَأَكَّا فِي أَصْحَب ٱلسَّعِيرِ اللَّهُ فَأَعْتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُوْنَ رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُّكِيرٌ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ

أفعال الدعاء والمستدة لتمقعول

يَنَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّنتٍ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥنُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتِّمِمْ لَنَانُورَنَا وَٱغْفِرْ لَنَأَ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ ۞ يَتَأْتُهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمُّ وَمَأُونِهُ مُرْجَهَنَّا مُّ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفُرُواْ أَمْرَأْتَ نُوْجٍ وَأَمْرَأْتَ لُوطِّ كَانَتَا تَعْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلُو يُغْنِيَاعَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَمَعَ ٱلذَّاخِلِينَ 🕛 وَضَرَبِ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجَىٰ مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ الْأَوْمَهُمُ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِيَّ أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنَا

أفعال الدعاء والمستدة للمفعول

وَأَسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أَوِ ٱجْهَرُواْ بِهِ ۗ إِنَّهُۥ عَلِيمُ ٰ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ السَّ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ هُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِۦ ۗ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ (اللهِ عَلَمِنهُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ اللهُ أَمْ أَمِنتُمُ مِّن فِي ٱلسَّمَاءَ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ١٧٠ وَلَقَدْكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ اللَّهُ أَوَلَدُ يَرَوْاْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَّفَّاتٍ وَيُقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْكُنِّ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ (١٠) أُمَّنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَجُندُ لَكُمْ يَنصُرُكُمُ مِّن دُونِ ٱلرَّمْنَ أِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ اللهُ أَمَّنَّ هَلَذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُۥ بَلَ لَّجُواْ فِ عُتُوِّ وَنُفُورِ اللهُ أَفَهَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجِهِدِ الْهَدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ٣ أَنْ قُلْ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنشَأَكُو وَجَعَلَ لَكُو ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنَرَوَٱلْأَفَئِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشَكُرُونَ ٣ قُلُ هُوَٱلَّذِي ذَرَأَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُعَنَّرُونَ السَّ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١٠٠ قُلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْرُعِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَاۤ أَنَا نَذِيرٌ مُّهِبِينُ ١٠

فَلَمَّا رَأُوهُ زُلْفَةً سِيِّعَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَٰذَا ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِۦتَدَّعُونَ ﴿ ﴾ قُلْ أَرَءَ يُتُمْ إِنْ أَهْلَكِنِي ٱللَّهُ وَمَن مَعِيَ أَوْرَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَيْفِرِينَ مِنْ عَذَابِ ٱلِيمِ ١٠٠٠ قُلُ هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ءَامَنَا بِهِۦ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ اللهُ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِنَّ أَصْبَحَ مَا قُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَاءِمَّعِينِ (٣)

تَ وَٱلْقَلَمِ وَمَايَسُظُرُونَ ١٠ مَآ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ١٠ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا عَيْرَ مَمْنُونِ (٣) وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمِ (١) فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ٥٠ إِلَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ١٠ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ عَوْهُوا أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ٧٠ فَلا تُطِع ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ وَذُواْ لَوْتُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ۞ وَلَاتُطِعْ كُلِّ حَلَّافِ مَّهِينِ اللَّهُ هُمَّازِ مَشَّاءً بِنَمِيمِ اللَّهُمَّاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِ أَثِيمِ اللهِ عُتُلَ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ اللهُ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ الله إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ ءَايِنَنَا قَاكِ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ (0)

أفعال الدعاء والمسندة لنمفعول

العاماليات

سَنَسِمُهُ,عَلَى لَخْرَطُومِ ﴿ ۚ ۚ إِنَّا بِلَوْنَهُمْ كَمَا بِلَوْنَاۤ أَصْعَبَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَفْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَامُصْبِحِينَ ﴿٧١﴾ وَلَايسَتَثْنُونَ ﴿١٨﴾ فَطَافَعَلَيْهَاطَآبِفُ مِن <mark>زَيِّك</mark> وَهُمْ نَا يِهُونَ اللَّهُ فَأَصْبَحَتْ كَالْصَرِيمِ اللَّهُ فَلَنَادُوْ أَمُصْبِحِينَ اللَّ أَنِ ٱغْدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُرُ إِن كُنتُمُ صَلِمِينَ اللَّهِ فَٱنطَلَقُواْ وَهُرْ يَلَخَفَلُونَ اللَّهُ أَنَّلَايِدَخُلَنَهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ ﴿ وَعَدَوْاعَلَى حَرْدِقَدِدِينَ ۞ فَلَمَا رَأَوْهَاقَالُوٓاْ إِنَّا لَضَآ لُّونَ ٣٧ بَلْ نَحْنُ عَثُرُومُونَ ٧٧ قَالَأُوْسَطُهُمْ أَلْرَأْقُل لَكُولُولَاتُسَيِّحُونَ ١٠٠ قَالُواْسُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّاكُنَاظَلِمِينَ ١٠٠ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ ﴿ قَالُواْ يُونِيُنَا إِنَّا كُنَّا طَيْعِينَ ﴿ اللَّهِ عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن بُبْدِلْنَاخَيْرًا مِنْهَآ إِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَارَ غِبُونَ ﴿ ۖ كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبُرُكُوكَانُواْيَعْلَمُونَ ٣٣ۗ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَرَيِّهِمْ جَنَّنتِٱلنَّعِيم الله المُعَمِّلُ لَلْسُلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ اللهُ مَالكُورَكِيفَ تَعَكُّمُونَ اللهُ المُ لَكُوكِنَا ثِيْفِيهِ تَدُرُسُونَ ﴿٣٧ۗ إِنَّا كُوْ فِيهِ لَمَا غَنِيَّرُونَ ﴿٣٨ۗ أَمْلَكُو أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكُمَةِ إِنَّ لَكُمْ لِلَا تَعَكَّمُونَ 📆 سَلَهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمُ ﴿ اللَّهُ أَمْ لَهُمْ شُرَكًا ۗ فَلْيَأْتُواْ بِشُرِكَا مِهُمْ إِن كَانُواْصَادِقِينَ ﴿ ا يَوْمَ يُكُشُّفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اللَّهِ مُولَا لَا السَّعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُولًا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

خَلْشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً وَقَدَكَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِوَهُمْ سَلِمُونَ (٣٤) فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا ٱلْحَدِيثُ سَنَسْتَذَرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ النَّ وَأَمْلِي لَهُمَّ إِنَّ كُنْدِي مَتِينٌ (فَ الْأَمْ تَسْتُلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرِ مِرَّمْتْقَلُونَ ﴿ ١٤ ۖ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنْبُونَ ﴿ ٤٤ ۖ فَأُصِّبِرُ لِعُكْمِرَبِكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِٱلْخُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَمَكَظُومٌ ﴿ اللَّهِ لَا لَوْلَا أَن تَدَارَكُهُ نِعْمَةُ مِن رَبِّهِ لِنَيْذَ بِٱلْعَرْآءِ وَهُوَمَذْمُومٌ لِأَنْ فَأَجْنَبُهُ رَبْهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٠٠ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَنُرْ لِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَاسِمِعُواْ ٱلذِّكْرُوَيْقُولُونَ إِنَّهُ مُلَجِّنُونٌ ﴿ ٥ ﴾ وَمَاهُوَ إِلَّاذِكُرُ لِّلْعَالَمِينَ ﴿ ٥

ٱلْمَاقَةُ اللَّهِ مَاٱلْمَاقَةُ اللَّهِ وَمَآ أَدْرِيكَ مَاٱلْحَاقَةُ ١ كُذَّبِتَ ثَمُودُ وَعَادُ بِالْقَارِعَةِ ﴿ فَأَمَّاتُمُودُ فَأُهِّلِكُواْ بِالطَّاغِيةِ ۞ وَأَمَّا عَادُّ فَأُهْلِكُواْ بِرِيجٍ صَرْصَرِ عَاتِيةٍ السَّخَرَهَ اعَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَتُمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَنَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَاصَرْعَىٰ كَأُنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةِ ﴿ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنُ بَاقِيكَةٍ ﴿ اللَّهِ مَا مَا فِيكةٍ

أفعال الدعاء والمستدة للمقعول

فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيُوْمَ هَمُّهُنَا حَمِيمٌ " وَلَا طَعَامُ إِلَّامِنَ غِسْلِينِ " اللَّهِ أَكُلُهُ: إِلَّا ٱلْخَطِئُونَ (٧٧) فَلَآ أُقِيمُ بِمَالْبُصِرُونَ (٥٠) وَمَا لَالْبُصِرُونَ (٢٠) إِنَّهُ,لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ( اللهِ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرْ قَلِيلًا مَّا نُوْمِنُونَ ( ال ۅؘڵٳۑڡۜٙۅ۫ڸػٳۿڹۣۛۊؘڸۑڵڗؘمَانَذَگُرُونَ <sup>(٤٤</sup>) نَنزِيلٌ مِّن <mark>زَي</mark>ُّ لَعَالَمِينَ (٤٤) وَلَوْ لْقُولَ عَلَيْنَا بَعْضَ لُلْأَقَاوِيلِ ﴿ إِنَّ الْأَخَذَ نَامِنْهُ بِٱلْيَمِينِ ﴿ وَا اللَّهُ مُ لَقَطَّعُنَا مِنْهُٱلُونَينَ ﴿ فَمَامِنكُمْ مِنْ أَحَدِعَنْهُ حَجِزِينَ ﴿ وَإِنَّهُ اللَّذَكِرَةُ لِّلْمُنَّقِينَ ﴿ ﴾ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُمْ مُّكَدِّبِينَ ﴿ أَنَّ وَإِنَّهُ لِكَسْرَةُ عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ فَا وَإِنَّهُ مُلَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴿ فَا فَسَيِّحُ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ۗ ٥٠

سيوكة الخنظاتا

### ह्यार्थ

سَأَلُ سَآبِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ (١) لِلْكَنفِرِينَ لَيْسَ لَهُ, دَافِعٌ ١) مِّن ٱللهِ ذِي ٱلْمَعَارِجِ (٣) تَعَرُّجُ ٱلْمَلَيِّكَةُ وَٱلرَّوحُ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿ ۖ فَأَصْبِرْصَبْرًا جَمِيلًا ﴿ وَ إِنَّهُمْ يَرُونَهُ,بَعِيدًا ۚ إِنَّ وَنَرَنَهُ قَرِيبًا ۚ ﴿ يُومَ تَكُونُ ٱلسَّمَاءُ كَأَلُهُ لِ ٥ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُكَأُلُعِهُن (١ وَلَا يَسْئُلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا (١)

أفعال الدعاء والمستدة لتمقعول

وَجَآءَفِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلُهُۥ وَٱلْمُؤْتَفِكَنتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ﴿ ۚ فَعَصَوْاُرَسُولَ رِّبِهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخُذَهُ رَّابِيَّةً ﴿ ۚ إِنَّا لَمَا اطْعَا ٱلْمَآءُ حَمَلُنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيةِ اللِّ النَّجِعَلَهَا لَكُورَ لَذُكِرَةً وَتَعِيمًا أَذُنُّ وَعِيدٌ اللَّهِ فَإِذَانُهُ خِفِ ٱلصُّورِ نَفَحَةُوْكِدَةٌ ﴿ ١٣ ﴾ وَمُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَذُكُّنَادَكَّةً وَحِدَةً ﴿ ١٠ فَوُميذِوقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿١٥﴾ وَأَنشَقَتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَهِذِ وَاهِيَةُ اللهُ وَالْمَلُكُ عَلَىٰ أَرْجَآبِهِ هَا وَيَحِلُ عَنْ مَن رَبِكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِلَيْمَا نِيَا ٧٧) يَوْمَهِذِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ (١٨) فَأَمَّامَنَ أَ كِنْبُهُ, بِيَمِينِهِ عَ فَيَقُولُ هَآ قُومُ ٱقْرَءُ واكِنْبِيهُ ﴿ إِنَّ الْمِنْتُ أَفِّى مُلَيْقٍ حِسَابِيَهُ (١٠) فَهُوَ فِي عِيشَةِ زَاضِيةٍ (١١) فِي جَنَةٍ عَالِيكَةٍ (١١) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ ٣٣ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّ عَابِمَاۤ أَسْلَفَتُمْ فِ ٱلْأَيَامِ لَغَالِيَةِ (1) وَأَمَا مَنْ أُوتِي كِنْبُهُ وبِشِمَالِهِ عَيَقُولُ يَنْكِنْنِي لَرْ أُوتَ كِنْبِيهُ وَلَرُ أَدْرِ مَا حِسَابِيةٌ (١٠) يَنلِيْتَهَا كَانْتِ ٱلْقَاضِيةَ (٧٧) مَٱأْغُنَى عَنِي مَالِيهُ ﴿ أَنَّ هَلَكَ عَنِّي سُلُطَنِيهُ ﴿ أَنَّ خُذُوهُ فَعُلُوهُ ﴿ ٢ ) ثُولَلْجَحَمَ لِلَّهِ ذَرُعُهَاسَبْعُونَ ذِرَاعَافَاْسُلُكُو أُو ﴿٣٣﴾ إِنَّهُۥ كَانَلَايُؤُمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ (٣٣) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طُعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿

يُصَّرُونَهُمْ يُودُ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيذِ بِبَنِيهِ (الَّ وَصَحِبَتِهِ ، وَأَخِيهِ ١٦ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُتُويدِ ١٦ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًاثُمَّ يُنجِيهِ ﴿ اللَّهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ ﴿ ١٠ كُنَّا اَعَةً لِّلشُّوى ﴿ ١١ كَدُعُواْ مَنْ أَدْبِرُوتُولُنَّ ٧٧ وَجَمَعُ فَأَوْعَىٰ ١٨ ۞ ﴿ إِنَّا أَلِّإِنسَانَ خُلِقَ هَـ أُوعًا (١) إِذَا مَسَّهُ ٱلشُّرُّجَزُوعَا ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿ الْ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ (١٠) ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ (١٠) وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَ لِهِمْ حَقُّ مَعَلُومٌ ١٠ لِلسَّابِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٠ وَاللَّايِنَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ٣ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ٧ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهُمْ عَيْرُمَأُمُونِ (١٠) وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ (١٠) إِلَّا عَلَيْ ٱڒٙۅؘڿؚۿ۪ۄۧٲۅٛڡٵڡؘڵػؙؾ۫ٲؽڡؙڹٛهُم ۛڣٳؚڹٞۿ۪ؗؠۧۼؽۯؗڡڵۅڡۣڹڹ؆ۿڹؚٱڹۼؽۅۯٳٓ ذَالِكَ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ اللَّهِ وَالَّذِينَ هُمُ لِأَمَنَكُمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ الله وَالَّذِينَ هُم بِشَهَدَ تِهِمْ قَايِمُونَ الله وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَا تِهِمْ يُحَافِظُونَ أُوْلَيْكَ فِ جَنَّنتِ مُّكُرِّمُونَ (٣٠) فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُقْطِعِينَ (٣٠) عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ (٧٧) أَيْطُمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ

اللُّ خَلْشِعَةً أَبْصَارُهُمْ مَرْهَقُهُمْ ذِلَّهُ أُذَالِكَ ٱلْيُوْمُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ عَلَى الْ 84 554

فَلآ أُقَيْمُ مِرَبِّ ٱلْمَشَرِقِ وَٱلْمَغَرِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿ ٤٠ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرَامِنْهُمُ

وَمَا نَعَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ إِنَّ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَلَيْعَبُواْ حَتَّى يُلْقُواْ نُومَهُمُ ٱلَّذِي

يُوعَدُونَ ﴿ إِنَّ يُومَ يَغُرُجُونَ مِنَا لَأَجُدَاثِ سِرَاعًا كَأُنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ

إِنَّآ أَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦٓ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ يَفَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينُّ اللَّهُ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ٧٣ يَغْفِرُ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّىُ إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤْخِّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعَلَمُونَ اللهُ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَازًا ١٠٠ فَلَمْ يَزِدُ هُوْ دُعَآءِيَ إِلَّا فِرَارًا ٧٠ وَ إِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَابِعَهُمْ فِي ٓ اَذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشُواْ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَارًا ٧ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ٥ ثُمَّ إِنِّ أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۚ ۚ فَقُلْتُ ٱسۡتَغۡفِرُواْرَبُّكُمْ إِنَّهُۥكَانَ غَفَّارًا ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَالرَّا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّا لَا لَا اللَّالَّا لَا اللَّا لَا لَا لَا لَا لَالَّا لَا لَا لَالَّالَّا لَاللَّا لَا لَال

أفعال الدعاء والمستدة لنمقعول

أَنْ يُدُّخُلُ جَنَّةَ نَعِيمِ (٣٠ كَلَّا ٓ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعُلَمُونَ ا

قُلُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُّمِّنَ ٱلْجِيِّ فَقَالُوٓ أَإِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴿ يَهْدِيَ إِلَى ٱلرُّشَدِ فَعَامَنَا بِهِ ۚ وَلَن نُشْرِكَ بِرِيِّنَآ أَحَدًا ۞ وَأَنَّهُۥتَعَالَىٰجَدُّ رَبِّنَامَا ٱتَّخَذَصَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿ وَأَنَّهُۥكَا كَ يَقُولُ سَفِيهُنَاعَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ﴿ وَأَنَّاظَنَنَّاۤ أَنْ لَٰوَنُقُولَ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۞ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِينَ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ١ وَأَنَّهُمْ ظَنُّواْ كَمَاظَنَنْهُمْ أَن لَن يَعْتَ <u>ٱللَّهُ</u> أَحَدًا ﴿ ﴾ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدُننَهَا مُلِثَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ٥ وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمَعِّ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْأَنَ يَعِدُ لَهُۥ شِهَابًا رَّصَدًا اللهُ وَأَنَّا لَا نَدْرِيٓ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ وَأَنَّا مِنَا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا ١١٠ وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن نُّعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ، هَرَبًا ١٠٠٠ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْمُدَى ءَامَنَّا بِهِۦ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِهِ عَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ﴿٣

يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمُ مِّدْرَارًا اللَّ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُوْجَنَّنتِ وَيَجْعَل لَكُوْ أَنْهَارًا اللَّهَ مَالكُوْ لَانْرَجُونَ لِلَّهِ وَقَارَا اللَّهِ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوارًا اللهُ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا اللهُ وَجَعَلَ ٱلْقَصَرَفِمِ نَ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا (١١) وَٱللَّهُ أَنْبُتَكُرُ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿ ۚ وَأَلِلَّهُ جَعَلَ لَكُوا لَأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ لِلْسَلُكُواْمِنَهَا سُبُلًا فِجَاجًا أَنَّ قَالَ نُوحُ رُبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَأُتَّبَعُواْ مَن لَّرَيْزِدُهُ مَالُهُۥوَوَلَدُهُۥ إِلَّاخَسَارًا ١٠٠ وَمَكُرُواْ مَكْرًاكُبًارًا ١٠٠ وَقَالُواْ لَا نُذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَّرًا ١٣) وَقَدْ أَضَلُّواْ كَثِيرًا وَلَا نُزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا صَلَالًا ١٠٠ مِّمَّا خَطِيَّكِنِهِمْ أُغُرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنْصَارًا اللَّهِ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَائْذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفرينَ دَيَّارًا ١٣) إِنَّكَ إِن نَذَرُهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّافَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ ١٧ ۗ زَّبِّ ٱغْفِرُ لِي وَلُوْلِدَيٌّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَالْزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا لَبَازًا ﴿ ٢٠٠

يَّأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِلُ ﴾ فُرِ ٱلْمُلَ إِلَّاقِلِيلًا ۞ نِصْفَهُ وَ أُوانقُصْمِنْهُ فَلِيلًا اللهُ أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَقِلُ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا اللهِ إِنَّاسَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا تَقِيلًا اللهِ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطُكَا وَأَقُومُ قِيلًا اللَّهِ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِسَبْحًاطُوبِلَّا ٧ وَٱذْكُرِ ٱسْمَرَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ٥ رَّبُّ ٱلْمُشْرِقِ وَٱلْمُغْرِبِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلًا ١٠ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهْجُرْهُمْ هَجُرًا جَمِيلًا ١٠٠٠ وَذَرُنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُوْلِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهَلُّهُمْ قَلِيلًا ﴿ إِنَّالَدَيْنَآ أَنَّكَا لَا وَجَعِيهُمَا ﴿ الْ وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا اللهِ السَّايَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مِّهِيلًا ﴿ إِنَّا أَزْسَلْنَاۤ إِلَيْكُو رَسُولًا شَنِهِ لَّ عَلَيْكُمْ كُمَّ أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (١٠) فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَهُ أَخْذًا وَبِيلًا ١١ فَكَيْفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يُومًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ١٧٧ ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرٌ بِهِ } كَانَ وَعُدُهُ وَمُفْعُولًا ١٧ إِنَّ هَاذِهِ - تَذْكِرَةٌ فَمَن شَآءَ أُتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَسَسلًا

أفعال الدعاء والمستدة لتمذعول

وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ ۚ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰكِنِكَ تُحَرَّوْاْرَشَدَالْ اللَّهُ وَأَمَّا ٱلْقَلْسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (٥٠ وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْعَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُم مَّآءً غَدُقًا ١٦ لِنَفْلِنَهُ فِيةً وَمَن يُعْرَضُ عَن ذِكْر رَبِّهِ عِيسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿٧٧ وَأَنَّ الْمَسْ جِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدُّعُواْ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿ وَأَنَّهُ مِلْاً قَامَ عَبَدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا ﴿ ۚ كُلَّ إِنَّمَاۤ أَدْعُواْ رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ بِهِۦٓ أَحَدَا ۞ قُلْ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ لَكُوْضَرًّا وَلَارَشُدَا ۞ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَ نِي مِنَ <mark>ٱللَّهِ</mark> أَحَدُّ وَكَنْ أَجِدَمِن دُونِهِ - مُلْتَحَدًّا ٣٣] إِلَّا بَلَغًا مِّنُ ٱللَّهِ وَرِسَالَتِهِ ۚ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ . فَإِنَّ لَهُ . نَارَجَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبُدًا ﴿ اللَّهِ حَتَّى إِذَا رَأُوٓاْ مَايُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا ١٤٠ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقُرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ. رَبِّي أَمَدًا ١٠٠٠ عَدِيمُ ٱلْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ ۗ أَحَدًا ۚ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُۥ نَسَلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلُفِهِ ، رَصَدًا (٧٧) لِيَعْلَمَ أَن قَدَّ أَبْلُغُواْ رِسَلَكَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطُ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلُّ شَيْءٍ عَدَكًا (١٠)

إِنَّهُ، فَكُر وَقَدَّرُ (١٨) فَقُيل كَيْفَ قَدَّرُ (١١) ثُمَّ قُيل كَيْفَ قَدَّرَ (١٠) ثُمَّ نَظَرَ الَّ ثُمُّ عَبْسَ وَبُسَرُ اللَّ ثُمِّ أَدْبَرُ وَأَسْتَكُبَرُ اللَّ فَقَالَ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّاسِمُ يُؤْتُرُ اللهِ إِنْ هَذَا إِلَّا قُولُ ٱلْبَشَرِ اللهِ سَأْصُلِيهِ سَقَرَ اللهُ وَمَآ أَدْرَبُكُ مَاسَقُرُ (٧) لَانُبُقِي وَلَائِذَرُ (١٠) لَوَاحَةُ لِلْبَشِرِ (١١) عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ (٢٠) وَمَاجِعَلْنَا أَصْحَابُ لِنَارِ إِلَّا مَلَيْكُهُ وَمَاجِعَلْنَا عِدَّتُهُمْ إِلَّا فِتُنَةً لِلَّذِينَّ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِيمَنَا وَلا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بَهَٰذَا مَثَلًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَثَآ وُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءٌ وَمَا يَعَلَوُ جُنُودَرَبِكَ إِلَّا هُو ۚ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ (٣) كَلَّا وَٱلْقَمَرِ اللَّهِ وَالنَّيلِ إِذْ أَدْبَرُ اللَّهِ وَٱلصَّبْحِ إِذَاۤ أَسْفَرُ اللَّهُ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبُرِ (٣٠) نَذِيرًا لِلْبَشَرِ (٣٠) لِمَن شَآءَ مِنكُرَ أَن يَنْقَدَّمَ أَوْ يَنَأَخَرَ (٣٧) كُلُّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَدُ (٣) إِلَّا أَصْحَبَ أَلْيَهِينِ (٣٠) فِي جَنَّاتِ يَسَاءَ لُونَ المُحْرِمِينَ اللَّهُ عَنِ ٱلْمُحْرِمِينَ اللَّهُ مَاسَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ اللَّهُ وَالْوَالْوَ لَكُمِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ ثَا ۚ وَلَمْ نَكُ نُطُعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ ثَا ۚ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَايَضِينَ (١٠) وَكُنَا نُكَدِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ (١٠) حَتَّى أَتَـنَا ٱلْيَقِينُ (١٧)

ا إِنَّ رَبِّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُتِي ٱلَّيْلِ وَنِصْفَهُ، وَثُلُثُهُ، وَطُآبِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكُ و**َٱللَّهُ** يُقَدِّرُ ٱلْيُلُ وَٱلنَّهَارَّعَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَنَا بَ عَلَيْكُونُ أَقْرَءُواْ مَا يَيْسَرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ عِلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مِّرْضَيْ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَنِيْلُونَ فِي سَبِيلُ لِلَّهِ فَأَقْرَءُواْ مَا تَيْسَرَمِنْهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ وَأَقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَاْوَمَا نُقَدِّمُواْ لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْخَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَٱللَّهِ هُوَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًاوَٱسْتَغْفِرُواْٱللَّهَ إِنَّٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۖ ( ﴿

### ينوك المكالد

ىَتَأْتُهُاٱلۡمُذَّرُّرُ ۚ ﴾ قُرَفَأَنذِ رَبُ ﴾ وَرَ<mark>نَكُ فَكَبِّرُ ﴿ ۚ ﴾ وَمُالِكَ فَطَهَرًا</mark> فَإِذَانِقُرِ فِي ٱلنَّاقُورِ (١) فَلَالِكَ يَوْمَيذِ يُومُّ عَسِيرٌ (١) عَلَى غَيْرُيْسِيرِ (١٠) ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِيدًا مَّمْذُودًا ١٦ وَبَنِينَشُهُودًا ١٣ وَمَهَدتَّ لَهُ, تَمْهِيدًا

أفعال الدعاء والسندة للمفعول

فَمَالَنفَعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّافِعِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُمَا لَكُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ (١) كَأَنَّهُمْ حُمُرُ مُّسْتَنفِرَةٌ ﴿ فَرَتْ مِن فَسُورَةٍ ﴿ فَا بَلْ يُرِيدُ كُلُّ أَمْرِي مِنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفًا مُّنشَّرَةً ﴿ وَ كُلَّا بَلَ لَا يَخَافُونَ لْأَخِرَةَ (٥٠) كَلَّ إِنَّهُ مَنْذِكِرَةً (٥٠) فَمَن شَاءَ ذَكَرُهُ, (٥٠) وَمَايَذُكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ <mark>ٱللَّهُ ۚ</mark> هُوَ أَهۡلُ ٱلنَّقۡوَىٰ وَأَهۡلُ ٱلْمُغۡفِرَةِ<sup>(٥</sup>

#### منيخكا الفئيامنين

لاَ أَقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ اللَّهِ وَلاَ أَقْسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ اللَّهَ عَسَبُ ٱلإنسكَنُ أَلَن بَعْمَعَ عِظَامَهُ وَ إِن لَهُ اللَّهِ مِن عَلَى أَن نُسَوِّى بَنَانَهُ وَ اللَّهِ ا يُرِيدُ ٱلِّإِنسَنُ لِيَفْجُرُأُمَامَهُ ﴿ فَ يَسْتَلُ أَيَّا نَوْمُ ٱلْقِينَمَةِ ۚ فَا فَإِذَارِقَ ٱلْبَصَرُ ٧ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ﴿ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۚ لَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ يَوْمَيِذٍ أَيْنَ ٱلْمُفَرِّلِ اللَّهُ لَا وَزَرَ (١١) إِلَى رَبِكِي يَوْمِينٍ الْمُسْتَقَرُّ ١١) يُنْبَوُّا أَلِاسْنُ يَوْمَ يِذِبِمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ (١٠) بَلِ أَلِانسَنْ عَلَى نَفْسِهِ عَصِيرَةُ (١٠) وَلَوْأَلْقَى مَعَاذِيرَهُ وَاللَّهُ كُورُكَ بِهِ عَلِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَ انَهُ إِلَّا فَإِذَا فَرَأْنَهُ فَأَلَبِّعُ قُرْءَ انْهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

أقعال الدعاء والمستدة لتمقعول

كَلَّابُلْ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَة ﴿ فَا لَا وَنَذَرُونَ ٱلْآخِرَة ﴿ وَهُو مُورُهُ يُومَ بِذِنَّا ضِرَةٌ ﴿ اللّ

إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ ٣٧ وَوُجُوهُ يَوْمَهِ نِهِ بَاسِرَةٌ ﴿ ٤٤ كَنْ نَظْنُ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿ ١٥٠ ﴿

كُلَّ إِذَابِلَغَتِ ٱلتَّرَافِي ١٦ وَقِيلَ مَنَّ رَاقِ ١٧ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ١٨ وَٱلْفَقَتِ

ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ١٠ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذِ ٱلْمَسَاقُ ١٠ فَلَاصَدَّقَ وَلِاصَلَّى

اللهُ وَلَكِكِنَكَذَّبُوتُولُكُ اللهُ أَمَّ ذَهَبَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ عِنْتَمَظَّىٰ اللهُ أَوْلَىٰ لَك

فَأُولَى اللَّهُ مُمَّ أُولَى لَكَ فَأُولَى اللَّهِ أَيْحَسُبُ أَلِإِنسَنُ أَن يُتْرَكُ سُدًى اللَّ

ٱلْوَيْكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيّ يُمَّنَىٰ (٣٧) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَحَلَقَ فَسَوَّىٰ (٣٨) فِجُعَلَ مِنْهُ

ٱلزَّوْجَيْنِٱلذَّكَرَوَٱلْأَنْنَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَذَ لِكَ بِقَلْدِدٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْتِى ٱلْمُؤَقَىٰ ﴿ ا

هَلْأَتَى عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا ال

إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا

بَصِيرًا ١٠) إِنَّاهَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا ٣

إِنَّاأَعْتَدْنَا لِلْكَيْفِرِينَ سَكَسِلًا وَأَغْلَلًا وَسَعِيرًا ﴿ ۖ إِنَّا أَغَدَالًا وَسَعِيرًا

ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَنُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (٥)









وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَأَسْجُدُ لَهُ, وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طُويلًا ١٠٠٠ إِنَّ هَنَوُلآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمَاثَقِيلًا 🖤 خَنْ خَلَقْنَهُمْ وَشَكَدُنَآ أَسْرَهُمُ وَإِذَا شِئْنَا بَدُّلْنَآ أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا اللهُ إِنَّ هَلَاهِ عَلَا كُرَةٌ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عِسَبِيلًا (٢٠) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٣ يُدْخِلُمَن يَشَآهُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَٱلظَّلِلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًّا السَّا

### ينوكؤ المزتئيلات

وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرَفًا ﴿ فَأَلْعَصِفَتِ عَصْفًا ﴿ وَٱلنَّشِيرَتِ نَشُرًا ﴿ } فَٱلْفَرْقَنةِ فَيَ قَالَ اللَّهِ اللَّهِ فَكُلَّا فَالْمُلْقِينَةِ ذِكْرًا فَ عُذْرًا أَوْنُذُرًا كَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَ قِعٌ ٧٠ فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتَ ٨٠ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ فُرِجَتَّ الْ أُولِذَا ٱلْجِبَالُ نُشِفَتُ اللَّهِ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أَقِنَتُ اللَّهِ لِأَيِّ يَوْمِ أَجِلَتُ الله لِيُومِ ٱلْفَصِّلِ اللهُ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصِّلِ اللهُ وَيُلِّيَوْمَ إِلَّهِ لِلْمُكَذِّبِينَ (١٠) أَلَوْنُهُ لِكِ ٱلْأُوَّلِينَ (١٠) ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ (٧٧ كَذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ (١٨ وَيْلُ يُوْمِيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (١١

أقعال الدعاء والمستدة للمقعول

عَيْنَايَشْرَبْ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا آلَ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِوَيُحَافُونَ يَوْمًا كَانَ شُرُّهُ, مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ عِسْكِينًا وَيَتِمَاوَأُسِيرًا ٥ إِنَّانُطُعِمُكُو لِوَجِهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُمِنكُرْ جَزَاءَ وَلَاشُكُورًا ٱلْيَوْمِ وَلَقَنَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا اللهِ وَجَزَيْهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا اللهُ مُُتَّكِدِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ لَا يَرُوْنَ فِيهَا شَمْسَاوَلَا زَمْهَ بِيرًا اللهُ وَدَانِيَةً عَلَيْهُمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا لَذَلِيلًا اللَّهِ وَيُطَافُ عَلَيْمٍ بِتَانِيةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابِكَانَتْ قَوَارِيرًا (٥٠) قَوَارِيرَا مِن فِضَّةٍ فَدَّرُوهَا نَقْدِيرًا (١٠) وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسَاكَانَ مِنَ اجُهَا زَنِجَبِيلًا ٧٧ عَيْنَا فِهَا تُسَعَّى سَلْسَبِيلًا (١٨) ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُّعَلَدُونَ إِذَا رَأَيْهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُوا مَّنْوُرًا الله وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ١٠٠٠ عَلِيهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضَرُ وَ إِسْتَبْرَقُ وَحُلُوا أَسَاوِر مِن فِضَّةٍ وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ١١ إِنَّ هَاذَا كَانَ لَكُرْ جَزَّاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُورًا ١١ إِنَّا نَعْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا (٣) فَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَاتُطِعْ مِنْهُمْ ، اشِمَّا أَوْكُفُورًا ١٠ وَأَذْكُرِ ٱسْمَ رَبِكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ١٠

## ٱلْمُ نَعْلُمُ لَمَّ مِن مَّاءِمَهِينِ (٢٠) فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَادِمَّكِينِ (١١) إِلَى قَدَرِ مَّعَلُومِ (" فَقَدَرْنَا فَيَعْمَ ٱلْقَلِدِرُونَ ("" وَيُلُّ يُومَبِدِ إِلْهُ كُذِّبِينَ ("" أَلْمُرْجَعُلُ ٱلْأَرْضُ كِفَانًا ١٠٠ أَحْيَاءً وَأَمُوانًا ١٠٠ وجعلنا فيها رَوْسِي شَلِمِخَنْتِ وَأَسْقَيْنَكُمْ مَّاءً فُرَاتًا ﴿ كُالْ وَيْلُ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ٢٠ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مُ مَا أَعُلُوا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه ٱنطَلِقُوٓ أَ إِلَىٰ مَاكُنْتُم بِهِۦتُكَذِّبُونَ ۞ ٱنطَلِقُوٓ أَ إِلَىٰ ظِلِّ ذِي تُلَثِ شُعَبِ ﴿ اللَّهُ لِللَّهِ لِللَّهِ وَلَا يُغَنِّي مِنَ ٱللَّهَبِ ﴿ اللَّهِ إِنَّا إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكرِدٍ كَٱلْقَصِّرِ (٣٠ كَأَنَّهُ جِمَالَتُ صُفْرٌ (٣٧ وَيَلُّ يُومَيِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (٣٠ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ( قَ كَالِيُونَذُنُ لَكُمْ فَيَعْنَذِرُونَ ( اللهُ وَيُلُّيُومَ إِذِ لِّلْمُتُكَدِّبِينَ ﴿٧٣﴾ هَنْدَايَوْمُ ٱلْفَصْلِّ مَعْنَكُمْ وَٱلْأُوَّلِينَ ﴿٣٨ فَإِن كَانَ لَكُوكَيْدٌ فَكِيدُونِ (٣) وَنُلُّ يُومَعِ ذِلِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ﴾ إِنَّ ٱلْمُنَّفِينَ فِ ظِلَالِ وَعُيُّونِ ﴿ اللَّهِ وَفَوَكِهُ مِمَّا يَشَتَهُونَ ﴿ اللَّهُ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيٓكًا بِمَاكُنْتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا كُذَالِكَ بَحْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالْكُومُ إِلْهِ مَا لَكُ وَلَلْ يُومَ إِلْ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٠٠ كُلُواُ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجُرِمُونَ ١٠٠ وَيْلُ يُومَبِدٍ

عَمَّيَتُسَآءَ لُونَ ﴿ عَنِ ٱلنَّهَإِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ۖ ٱلَّذِى هُرَفِيهِ مُغَنَّلِفُونَ ﴿ ۗ ٱلَّذِي كَلَّاسَيَعْلَمُونَ ۚ اللَّهُ مُكَّاسَيْعْلَمُونَ ۗ أَلَوْ بَعْمَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَنَّدُ الْ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿ ﴾ وَخَلَقْنَكُمْ أَزُو ْجَا ﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا الكَوْجَعَلْنَا ٱلْيُمْلُلِياسَا ﴿ وَجَعَلْنَاٱلنَّهَارِمُعَاشًا ﴿ وَبَنْيَتَ فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا (١١) وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا (١١) وَأَنزَلْنَ مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِمَاءَ ثَجَّاجًا لِأَ لِنُخْرِجَ بِهِ عَبًّا وَنَبَاتًا (١٠) وَجَنَّتٍ أَلْفَا فَا ﴿ ١١ ۚ إِنَّ يَوْمُ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَنتًا ﴿ ١٧ ۖ يَوْمُ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ فَنَاتُونَ أَفُواجًا (١١) وَفُيْحَتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانِتُ أَبُو ْبَالْ ١١) وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُفَكَانَتُ سَرَابًا ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِنْ صَادًا ﴿ ۖ لِلْطَّاعِينَ مَثَابًا السَّلْبِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا السَّلَايَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدَاوَلَاشَرَابًا اللَّهِ إِلَّا لَهُ مِيمًا وَغَسَّاقًا اللَّهِ جَزَآءَ وِفَاقًا اللَّهِ إِنَّهُمْ كَانُواْ لَايَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ ۗ ۚ وَكُذَّبُواْ بِعَايِنِنَا كِذَابًا ﴿ ۚ وَكُلُّ شَيٍّ إِ نَهُ كِتَنَبًا (١٠) فَذُوقُواْ فَلَن نَزيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا (٦٠)

أفعال الدعاء والسندة للمفعول

لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّا وَإِذَا قِيلَ لَمُمُّ أَرَّكُعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴿ إِنَّا وَيُلَّ

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَاذًا ﴿ آَ كَ مَا إِنَّ وَأَعْنَبُ ﴿ آَ وَكُواْعِبَ أَزُابُ ﴿ آَ وَكُواْعِبَ أَلَا الْآَ مُنَ اللَّهُ مَا أَلِرٌ مُنَ لِكُ عَطَاءً حِسَابًا ﴿ آَ وَ اللَّهُ مُواَلِيَهُ مُا أَلِحُمْنَ لَا يَعْلَمُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ آَ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمُلْتِبِكَةُ صَفًا لَا يَعْمَلُ وَعَلَى مَوَابًا ﴿ آَ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُلَا اللَّهُ مُلَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مَن أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحُمْنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ آَ اللَّهُ اللَّهُ مُا لَحُقُ اللَّهُ مُن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ آَ اللَّهُ مُن أَيْوَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن أَذِنَ لَهُ اللَّهُ مُن أَذِنَ لَكُمْ عَذَا بَا قَرِيبًا يَوْمَ اللَّهُ اللَّهُ مُن أَذِنَ لَكُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن أَذِنَ لَكُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ مُن أَذِنَ لَكُ اللَّهُ مُن أَذُن لَكُمْ عَذَا بَا قَرْيبًا يَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن أَذَن لَكُمْ عَذَا بَا قَرْ يَكُمُ عَذَا بَا قَرْ سِبًا يَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُن أَذُونَ لَكُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ ال

التازعان

بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيدِ

وَالنَّذِعَتِ غَرَقَا ﴿ وَالنَّشِطَتِ نَشْطَا ﴿ وَالسَّبِحَتِ سَبْحَا ﴿ وَالنَّذِعَتِ عَرَقَا ﴿ وَالنَّيْعِ مَن مَعْ الرَّاحِفَةُ ﴾ وَالنَّذِعُتُ الرَّاحِفَةُ ﴾ وَالنَّذِعُةُ الرَّاحِفَةُ ﴿ وَالْجِفَةُ ﴿ وَالْجِفَةُ الرَّامُ الْمَالِمُ وَمُعِذِ وَاجِفَةُ ﴿ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْدُودُونَ فِي الْمُافِرَةِ ﴿ اللَّهُ الْمُعَلِيثُ الْمَافِرَةِ ﴿ اللَّهُ الللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْل

أفعال الدعاء والمستدة للمقعول
 أسماء وسفات بأفعال مثقية

صفات الله عز وجل
 أشال الله عز وجل

• أسماء الله القيدة

إِذْنَادَىٰهُ رَبُّهُۥ إِلْوَادِٱلْفَدِّسِ طُوكَ ﴿ اللَّهِ الْمَالَةُ ذَهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥطَعَى ﴿ اللَّ فَقُلْهَلِلَّكَ إِلَىٓ أَن تَزَّكُى ﴿ ﴿ كَا وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَنَخْشَىٰ ﴿ أَنْ فَأَرَكُمُ ٱلْأَيةَٱلْكُبْرِيٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَعَصَىٰ ﴿ اللَّهُمَّ أَدْبَرِيشَعِيٰ ﴿ اللَّهِ فَحَشَّمَ فَنَادَىٰ ٣٣) فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ٤٦ فَأَخِذُ ٱللَّهُ نَكَالُا لَاحْرَةِ وَٱلْأُولَىٰ اللهُ إِنَّافِ ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَغْشَىٰ اللهُ وَأَنْتُمْ أَشُدُّ خَلْقًا أُمِ ٱلسَّمَاءُ بَنَهَ (٧٧) رَفَعَ سَمْكُهَا فَسَوْنِهَا (١٠) وَأَغْطَشَ لَيْلُهَا وَأُخْرِجَ ضُعَنَهَا (١٠) وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَلُهَا ﴿ إِنَّ الْخَرِجِ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَنْ عَنْهَا ﴿ إِنَّ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَنُهَا ١٣ مَنْعًا لَكُرُ وَلِأَنْعَكِمُ ١٣ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّامَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ إِنَّ يَوْمَ يَتَذَكُّرُ ٱلْإِنسَانُ مَاسَعَىٰ ﴿ ثَا وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يرَىٰ إِنَّ فَأَمَّا مَن طَعَىٰ إِنَّ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا (٣) فَإِنَّ ٱلْحَجِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ٢٦ وَأَمَّامَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمَوَىٰ ﴿ \* فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِي ٱلْمَأْوَىٰ (١) يَشَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَهَا (٤٠) فِيمَأَنتَ مِن ذِكْرُ نِهَا (٤٠) إِلَى <mark>رَبِك</mark>َ مُننَهَ نَهَا (٤٠) إِنْمَا أَنْتَ مُنذِرُ مَن يَغْشَنْهَا ١٠٤٤ كَأُنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمْ يَلْبَثُوۤ أَلِلَّاعَشِيَّةً أَوْضُحَنَّهَا ١٠٠ ينوره عليسن

أشمال الله عبر وجل

أفعال الدعاء والمستدة للمذعول

عَبْسَ وَتُولِّيَ الْأَانَجَاءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ الْأَوْمَايُدُربِكَ لَعَلَهُ رَبِزَكَ اللَّهِ اللَّهِ ا يَذُّكُرُ فَنْنَفَعَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ۚ أَمَّامَنِ ٱسْتَغْنَىٰ ۞ فَأَنْتَ لَهُۥ تَصَدَّىٰ ۚ لَا وَمَاعَلَيْكَ أَلَّا مِزَّكُمْ ٧ وَأَمَّامَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ ٨ وَهُو يَخْشَىٰ ١ فَأَنتَ عَنْهُ لَلَهَّىٰ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّهَ الْذَكِرَةُ اللَّهِ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ اللَّهِ فَعُمُ فَعُ فَي مُّكَرَّمَةٍ (٣) مَمْ فُوعة مِمْطُهُرة إِنْ إِنَّا لِإِنْدِي سَفَرَةِ (١٠) كِرَامِ بِرَرَةِ (١١) تَقْبَلُ أَلِإِنسَانُ مَأَ كُفُرُهُ, ﴿٧٧ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ, ﴿١١) مِن نُطُّفَةٍ خَلَقَهُ, فَقَدُّرهُ، ﴿١١) ثُمُّ ٱلسَّبِعِيلَ يَسَرُّوهُ إِنَّ ثُمُّ أَمَالُهُ وَفَأَقَبَرُهُ إِنَّ أُمُّ إِذَاسًاءَ أَنْشَرُهُ وَإِن كُلَّا لَمَا يَقْضِ مَا أَمَرُهُ وَ (٣٦) فَلَينَظُولُ إِلْإِنسَنْ إِلَى طَعَامِهِ عَلَى أَنَا صَبَبَنَا ٱلْمَاءَ صَبَّا (٥٠) ثُمُّ شَقَقْنَاأَ لَأَرْضَ شَقًا (١٦) فَأَنْبَنَافِيها حَبًا (٧٧) لُوَعِنبَاوَقَضْبًا (٨٧) وَزَيْتُونًا وَغَغْلًا ١٣ وَحَدَآبِقَ غُلْبًا ١٣ وَفَكِهَةً وَأَبَّا ١٣ مَّنَعَالُكُمْ وَلِأَنْعَكُونُ إِنَّ ۚ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّاخَةُ إِنَّ أَيُومَ يَفْرُٱلْمَرَءُ مِنْ أَخِيهِ إِنَّ وَأَمِّهِ وَأَبِيهِ (٣٠) وَصَحِبَنِهِ وَبَنِيهِ (٣٠) لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَبِنِ شَأَنُّ يُغْنِيهِ ٧٧ وَجُوهُ يَوْمَبِلِ مُسْفِرةٌ ١٦ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرةٌ ١٦ وَوُجُوهُ نَوْمَيذِ عَلَيْهَا غَبْرَةٌ ﴿ اللَّهِ مُعْقُهَا قَبْرَةٌ ﴿ اللَّهِ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْكَفْرَةُ ٱلْفَجْرَةُ ﴿ ا

أفعال الدعاء والمستدة للمفعول

« صفات النه عز وجل

145 BY

إِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ ( ) وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ ( ) وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِّرَتُ ( ) وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطِّلَتُ ( ) وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ خُشِرَتْ ٥ وَإِذَا ٱلْبِحَارُسُجِّرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوِّجَتُ ﴿ ۖ وَإِذَا ٱلْمَوْءُردَةُ سُبِلَتْ ﴿ بِأَيِّ ذَنْبِقُنِلَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتْ (اللهُ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ كُشِطَتُ (اللَّهُ وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِّرَتُ (اللَّهُ وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أُزْلِفَتُ اللهُ عَلِمَتُ نَفْسُ مَّا أَحْضَرَتُ اللهُ فَكَآ أُفْيِمُ بِٱلْخُنُسِ اللهِ ٱلْجُوَارِ ٱلْكُنْسِ ١٦ وَٱلْيَلِ إِذَاعَسْعَسَ ١٧ وَٱلصَّبْحِ إِذَانَنَفُسَ ١٨ إِنَّهُ ۥلَقَوْلُ رَسُولِ كَرِهِ (١٠) ذِي قُوَّ ةِعِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينِ (٠٠) مُطَاعِ ثُمَّ أَمِينِ اللَّ وَمَاصَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ اللَّهُ وَلَقَدْ رَءَاهُ بِٱلْأَفْقِ ٱلْمُبِينِ الله وَمَا هُوَعَلَى أَلْعَيْبِ بِصَنِينِ اللهِ وَمَاهُو بِقَوْلِ شَيْطَنِ زَجِيمِ اللهِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ١٦ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ١٧ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمُ اللهِ وَمَاتَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ (١٠)

أفعال الدعاء والسندة للمفعول

أفعال الله عز وجل

الانقطال

اللَّهِ الرَّحْزَ الرَّحِيدِ

### ٩

وَلَلَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهِ

وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴾ وَيُلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللللِّلْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْ اللَّهُ الللِّهُ اللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللللِّهُ اللللْمُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللْمُلِمُ اللْمُلِمُ الللِّهُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِلْمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ اللِمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِم

أفعال الدعاء والمستدة للمفعول
 أسماء وصفات وأفعال مثفية

صفات الله عز وجل
 أفعال الله عز وجل

اسماء الله الحسني
 أسماء الله القيدة

كَلَّا إِنَّ كِنْبَ ٱلْفُجَّارِلَفِي سِجِينِ ﴿ وَمَٱأَذَرَىٰكَمَاسِغِينٌ ۗ كَلَكُ مَرَقُومٌ ١٠ وَيْلُ يَوْمِيدِ لِلْمُكَدِّبِينَ ١٠ الَّذِينَ يُكَدِّبُونِ بِيَوْمُ الدِّينِ ١١ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ عِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ١ إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِ عَايَنُنَا قَالَ أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ٣ كَلَّابَلُّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْيَكْسِبُونَ ١ كُلَّاإِنَّهُمُ عَن رَّبِهِم يَوْمَ يِذِيلُ حَجُوبُونَ ١٠٠ أَمْمَ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْجَرِيمِ ١١٠ ثُمَّ مُقَالُ هَذَاٱلَّذِيكُنْتُمُ بِهِۦتُكَدِّبُونَ ﴿ ۖ كَالَّا إِنَّا كِنَابَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلْيِّينَ الله وَمَا أَدْرَيْكَ مَاعِلِيُّونَ اللَّهِ كَنْتُ مَرْقُومٌ اللَّهُ مُدُهُ ٱلْمُقَرِّبُونَ اللهُ إِنَّ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي نَعِيمٍ اللَّهِ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَنْظُرُونَ اللَّهُ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ (١٠) يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ (١٠) خِتَنْمُهُ ومِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنْنَفِسُونَ ١ وَمِنَ اجْهُ مِن تَسْنِيمٍ ﴿ ٧٧ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ ١٠ وَإِذَامَرُوا بِهِمْ

أفعال الدعاء والمستدة للمقعول
 أسماء وصفات وأفعال متفية

لله الحسني • مشأت الله عز وجا لله القيد7 • أشال الله عز وجا

المالية المرابعة

فستالاجناء





يَنْغَامَنُ ونَ اللَّهُ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓ أَ إِلَىٰ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ اللَّهُ

وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوا إِنَّ هَنَوُكُا إِ لَصَالُونَ اللَّ وَمَا أَرْسِلُوا عَلَيْهُمْ

حَنفِظِينَ ﴿ وَ اللَّهِ مَا لَّذِينَ ءَامَنُواْمِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿ وَا

#### النشقظا

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتُ السَّرَاَّذِنتَ لِرَبِّهَاوَحُقَّتُ السَّرَاءَ الْأَرْضُ مُدَّتَ الله وَأَلْقَتُما فِيهَا وَتَعَلَّتُ اللَّهِ وَأَذِنْتَ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ اللَّهِ كَا أَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَقِيهِ ۚ لَ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبُهُ, بِيَمِينِهِ، ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٓ أَهْلِهِ عَسْرُورًا ١٠ وَأَمَّامَنْ أُوتِيَكِنْبُهُۥ وَرَآءَ ظُهْرِهِ عَنْ فَسُوفَ يَدْعُواْ نُبُورًا (١١) وَيَصْلَى سَعِيرًا (١١) إِنَّهُ, كَانَ فِي أَهْلِهِ عَسْرُورًا (١٦) إِنَّهُۥ ظُنَّ أَن لَن يَحُورَ اللَّ بَلَحَ إِنَّ رَبَّهُۥ كَانَ بِهِۦبَصِيرًا (١٠) فَلَآ أُفَسِهُ بِٱلشَّفَقِ (١) وَٱلْيُلِ وَمَا وَسَقَ (١) وَٱلْقَمَرِ إِذَا ٱتَّسَقَ (١) لْتَرَكُبُنَّ طَبُقًا عَن طُبَقِ ١٠٠ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَ انُ لَا يَسْجُدُونَ ١١٠ اللهِ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ

وَٱلسَّمَاءَ ذَاتِٱلْبُرُوجِ ١٠ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ ١٠ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ اللهُ عَيْلَ أَضْعَابُ ٱلْأُخَذُودِ الْ ٱلنَّارِذَاتِ ٱلْوَقُودِ الْ إِذْهُرْعَلَيْهَ قُعُودُ ١٠ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودُ ٧ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ ٱلْعَرِيزِ ٱلْحَمِيدِ ١٠ ٱلَّذِي لَهُ، مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ۖ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَنَوا ٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ بَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمُ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ هَمُمُ جَنَّتُ تَجَرى مِن تَعِنِهَا ٱلْأَنْهَ لَأُذَاكِ ٱلْفَوْزُ ٱلْكِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ رَبِّكَ لَشَدِيدُ اللَّهِ إِنَّهُ مُوكِبُدِئُ وَيُعِيدُ اللَّ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلْوَدُودُ اللَّهِ

ذُوالْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ (اللهُ اللهُ عَالُ لِمَا يُرِيدُ اللهُ هَلُ أَنْكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ

الله فَرْعَوْنَ وَتُمُودُ اللهُ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فِي تَكُذِيبِ اللهُ وَٱللَّهُ مِن

وَرَآبِهِم مُحِيطُ ١٠ بَلْ هُوَقُرْءَ أَنَّ يَجِيدُ ١٠ فِي لَوْجٍ مَّعْفُوطِ ١٠

ميوكة الطارق

الماللونية

اللهُ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ اللَّهِ فَبَيِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ اللَّهُ

إِلَّا ٱلَّذِينَ ٤ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أَهُمُ أَجُّرٌ غَيْرُمَمْنُونِ (0)



وَٱلسَّمَاءَوَٱلطَّارِقِ ١ وَمَآ أَذَرَىٰكَ مَاٱلطَّارِقُ ١ ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ ٢ إِنكُلُ نَفْسِ لَّنَّا عَلَيْهَا حَافِظُ ﴿ فَ فَلْمَنظُرِ ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۗ فَ خُلِقَ مِن مَّآءِ دَافِقِ الْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآمِبِ اللَّهِ إِنَّهُ مَكِن رَجْعِهِ عَلَقَادِرٌ اللَّه يَوْمُ تُبِكُيَّ لَسَّرَآبِرُ اللَّهُ فَاللَّهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ اللَّهُ وَالسَّمَاءَ ذَاتِ لَرَّجُعِ اللّ وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ ١٦٤ إِنَّهُ لِقَوْلُ فَصَّلُّ ١١٦ وَمَا هُوَ بِٱلْهُزَلِ ١٤٤ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَكَيْدًا ١١٠ وَأَكِدُكَيْدًا ١١٠ فَمَ هَلِٱلْكَنفِرِينَ أَمْهِلْهُمُ رُوَيْلًا ١٧٠ فَيَهِلِ ٱلْكَنفِرِينَ أَمْهِلْهُمُ رُوَيْلًا ١٧٠

### المنكؤة الأعلى

سَبِّحِ أَسْمَ رَبِّكَ أَلْأُعْلَى ﴿ أَالَّذِي خَلَقَ فَسُوِّي ﴿ ۖ وَٱلَّذِي فَدَّرَ فَهَدَىٰ اللَّهُ وَٱلَّذِي ٓ أَخْرِجُ ٱلْمَرْعَى لَ فَجَعَلُهُۥ غُتَاءً أُخُوى (فَ اسْنُقْرِئُكُ فَلا تَنسَىٰ ﴿ أَإِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّا دُرِيعَالُوا الْجَهْرُومَا يَخْفَى ﴿ ﴾ وَنُيسِّرُكَ لِلْيُسُرَىٰ ﴿ ﴾ ۚ فَذَكِّرُ إِن نَفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ﴿ ﴿ سَيَذَكُرُ مَن يَغْشَىٰ ﴿ ا وَسَجَنَّبُهَا ٱلْأَشْفَى ١١ ٱلَّذِي يَصْلَى ٱلنَّارِ ٱلْكُبْرِي ١١ أَثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَعْيَىٰ ١٣) قَدَأُ فَلَحَ مَن تَرَكَّىٰ ١٠٠ وَذَكُرٱسْمَ رَبِّهِ عَصَلَّىٰ ١٠٠

أفعال الدعاء والمستدة للمقعول

هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَاشِيةِ ( ) وُجُو اللهِ يَوْمَهِذٍ خَشِعَةُ ( عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ٣ تَصَلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ١ ثَشْقَىٰ مِنْ عَيْنِ ءَانِيةٍ ٥ لِّيْسَ لَهُمُ طُعَامٌ إِلَّامِن ضَرِيعِ ۞ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعِ ٧ وُجُوهُ يُومَيِذٍ نَاعِمَةُ ﴿ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿ ا لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيَةً ١١٠ فِيهَاعَيْنُ جَارِيَةٌ ١١٠ فِيهَاسُرُرٌ مِّرْفُوعَةٌ ١٣٠ وَأَكُواكُ مُّوضُوعَةُ إِنَّ وَمُارِقُ مَصْفُوفَةٌ (٥٠ وَزَرَا بِيُّ مَبْثُونَةٌ ١١ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ١٠٠ وَإِلَى ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتُ ١٠ وَإِلَى ٱلْجِبَالِكَيْفَ نُصِبَتُ ١٠ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتُ اللهِ فَذَكِّر إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ اللهُ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرِ اللَّهِ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَّكَفَرَ اللَّهِ فَيُعُذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبُرُ اللَّهِ إِنَّ إِلَيْنَا إِيابَهُمْ اللَّهُ مُنَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم (١)

بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ١٣﴾ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَٱبْقَىٰ ١٧٠ إِنَّ

هَنذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى اللَّهِ صُحُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ اللَّهِ

العَاشَنَةُ العَاشَنَا العَلْمُ العَلْم





لَا أُقْسِمُ بِهَنذَا ٱلْبِكَدِ ( ) وَأَنتَ حِلُّ بِهُذَا ٱلْبِكَدِ ( ) وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ اللهُ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي كَبَدٍ اللهُ أَيْعُسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُ اللَّهِ يَقُولُ أَهْلَكُتُ مَا لَا لَّبُدَّا لَى أَيْحُسَبُ أَن لَمْ يَرُهُۥ أَحَدُّ ٧) أَلَوْ خَعَلَ لَهُ, عَيْنَيْنِ ﴿ وَلِسَانًا وَشَفَنَيْنِ ۞ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ﴿ ۚ فَكُلَّ ٱقَّنَحُمُ ٱلْعَقَبَةُ ﴿ اللَّهِ وَمَاۤ أَذُرِيْكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ﴿ اللَّ فَكُ رَقِبَةٍ (١٣) أَوْ إِطْعَكُمُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ (١١) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ اللهُ ومِسْكِينًا ذَا مُتْرَبَةِ اللهُ ثُمَّكًا نَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّنْرِ وَتُوَاصَوْا بِٱلْمَرْحَمَةِ ﴿ أَوْلَيْكَ أَصْحَبُ ٱلْمَتَمَنَةِ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايِلِنِنَا هُمُ أَصْحَابُ ٱلْمَشْئَمَةِ اللهُ عَلَيْهُمْ نَارٌ مُؤْصَدَةُ ال

وَٱلْفَجْرِانُ وَلِيَالٍ عَشْرِ اللَّهِ وَالشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ اللَّهِ وَٱلْوَتْرِ اللَّهِ وَٱلْوَتْرِ الله عَلَ فِي ذَالِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجِّرِ اللهُ اللهِ مَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ الله إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ (٧) ٱلَّتِي لَمْ يُخْلُقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِيكَدِ (٥) وَتُمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّخْرَ بِٱلْوَادِ ١ ۖ وَفِرْعَوْنَ دِي ٱلْأَوْنَادِ ١ ٱلَّذِينَ طَغُواْ فِي ٱلْبِكَدِ اللَّهِ فَأَكْثَرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ اللَّهِ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ اللَّهِ إِنَّا رَبُّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ اللَّهَ فَأَمَّا ٱلْإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبْنَلَنَهُ رَبُّهُۥ فَأَكْرَمَهُۥ وَنَعْمَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّتٍ أَكْرَمَنِ (٥) وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبِّنَكُ فَقَدُرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَن (١١) كُلَّا بَلَ لَا تُكْرِمُونَ ٱلْمِيِّيمَ ﴿ وَلَا تَحْتَضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِين ﴿ وَتَأْكُلُونَ ٱلنُّرَّاثَ أَكُلُا لَّمَّا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا وَتُحِبُونَ ٱلْمَالَحُبَّاجَمَّانَ كُلَّ إِذَا ذُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَّكًا دَكًّا ١٣ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلُكُ صَفًّا صَفًّا ١٣ وَجِاْيَّ ءَيُومَ بِنِم عِهَنَّهُ يَوْمَهِذِ يَنَذَكُّرُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ ٱلذِّكْرَى ٣

أفعال الدعاء والمستدة لتمقعول

بِسْ إِلَّهُ الْخَمْرِ الرَّحِيمِ

وَالشَّمْسِ وَضُعَنَهَا ﴿ وَالْقَمْرِ إِذَاللَهُ ﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهُا ﴾ وَالشَّمْسِ وَمَا صَعَنَهَا ﴿ وَالسَّمَآءِ وَمَا بِنَهَا ۞ وَالْأَرْضِ وَمَا طَمْهَا ﴿ وَالشَّمْ اللَّهُ وَمَا بِنَهَا ۞ وَالْأَرْضِ وَمَا طَمْهَا ﴾ وَالشَّمْ وَمَا سَوَنَهَا ۞ فَا لَمْ مَا فَعُورُهَا وَتَقُونُهَا ۞ فَذَ خَابَ مَن دَسَنَهَا ۞ كَذَّبَتُ ثَمُودُ يَطَعُونُهَا ۞ كَذَّبَتُ ثَمُودُ يَطَعُونُهَا ۞ كَذَّبَتُ ثَمُودُ يَطَعُونُهَا ۞ إِذِ النَّبِعَثَ أَشُقَنْهَا ۞ فَقَالَ هُمُ رَسُولُ اللّهِ يَطَعُونُهَا ۞ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَكُمْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِمْ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِمْ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَعَافُ عُقَبُهُا ۞ عَلَيْهِمْ وَلَا يَعَافُ عُقَبُهُا ۞ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم و بِذَنْهِمْ فَسَوَنِهَا ﴿ اللّهُ وَلَا يَعَافُ عُقَبُهُا ۞ وَلَا يَعَافُ عُقَبُهُا ۞ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم و بِذَنْهِمْ فَسَوَنِهَا ﴿ اللّهُ وَلَا يَعَافُ عُقَبُهُا ۞ وَلَا يَعَافُ عُقَبُهُا ۞ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ وَبُولَا فَا اللّهُ مَا مُنْ وَلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَاهُمُ عَلَيْهُمْ وَلَوْلَا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَاهُمْ وَلَا عَلَاهُمُ اللّهُ وَلَا عَلَاهُمْ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَاهُ عُولُولُولُولُولُهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَاهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللّهُ اللّهُ

٩

مِلْتُهُ الرِّحْمَ الرَّحْمَ الرَحْمَ المُعْلَقِينَ الرَحْمَ الرَحْمِ الرَحْمَ الرَحْمُ الرَحْمَ الرَحْمِ الرَحْمَ الرَحْمَ الرَحْمَ الرَحْمَ الرَحْمَ الرَحْمِ الرَحْمِ الرَحْمِ الرَحْمُ الرَحْمُ الرَحْمُ الرَحْمُ الرَحْمُ الرَحْمُ المُعْمِ الْحَمْ الرَحْمِ الرَحْمِ الرَحْمُ الرَحْمُ الرَحْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ

وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ١ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ١ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرُوا لَأُنثَى ١

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَسُتَى اللَّهُ فَأَمَّامَنَ أَعْطَى وَأَنَّقَى اللَّهِ وَصَدَّقَ بِأَلْحُسْنَى الله

فَسَنُيسِّرُهُ ولِلْيُسْرَىٰ ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلُ وَأَسْتَغَنَىٰ ﴿ وَكُذَّبُ وِأَخْسُنَىٰ

الله فَسَنُيسِّرُهُ ولِلْعُسْرَى ﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَا لَهُ وَإِذَا تَرَدَّى ۚ لَا اللَّهِ عَلَيْنَا

لَلْهُدَىٰ اللَّهُ وَإِنَّ لَنَالَلْأَخِرَةَ وَٱلْأُولَىٰ اللَّا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ اللَّهُ

أفعال الدعاء والمستدة للمقعول
 أسماء وصفات واقعال متفية

صفات الله عز وجل
 أفعال الله عز وجل

أسماء الله الحسلي
 أسماء الله القيدة

لَا يَصْلَنَهُ آ إِلَّا ٱلْأَشْقَى ﴿ اللَّذِي كُذَّبَ وَتَوَلَى ﴿ وَسَيُجَنَّبُهُا الْأَنْقَى ﴿ اللَّهُ مَا لَهُ مِنَ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لَمُ مَنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ الللْ

٥

مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّجِيمِ

وَالضَّحَىٰ ۚ وَالَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۚ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۚ ۚ وَلَلَّا خِرَةً خَيْرٌ لِكَ وَالَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۚ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَلَلَاْ خِرَةً خَيْرٌ لِّكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ ۚ فَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرَضَىٰ ۚ فَ وَحَدَكَ مَنَا لَا فَتَرَضَىٰ ۚ فَ وَحَدَكَ صَالَاً لَا فَعَدَىٰ فَى اللهِ عَلَىٰ اللهِ وَوَجَدَكَ صَالَاً لَا فَعَدَىٰ فَا مَا الْلِيَتِيمَ فَلَا نَفْهُرُ فَهَدَى اللهِ وَامَا السَّابِلَ فَلَا نَنْهُرُ فَ وَأَمَّا اللهِ عَمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّتُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَامَا اللهُ اللهُ

高到較

مِ اللَّهِ الرَّحِيدِ الرَّحِيدِ الرَّحِيدِ الرَّحِيدِ الرَّحِيدِ الرَّحِيدِ الرَّحِيدِ الرَّحِيدِ ا

أَلَمُ نَشُرَحُ لَكَ صَدُرَكَ ﴿ وَوَضَعْنَا عَنَكَ وِزُرِكَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

أفعال الدعاء والسندة للمفعول
 أسماء وسشات وأفسال منفية

صفات الله عز وجل
 أهال الله عز وجل

اسماء الله الحستى
 أسماء الله القيدا

### ينورة التين

وَٱلنِّينِوَٱلزِّينُونِ ﴿ وَطُورِسِينِينَ ۞ وَهَٰذَا ٱلْبَكَدِٱلْأَمِيبِ ﴿ ۖ لَقَدْ خَلَقْنَاٱلْإِنسَنَ فِي أَحْسَنِ تَقُويمِ (اللهُ ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَيفِلينَ اللَّهُ اللَّذِينَ -َامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجُّرُ عَيْرُ مَمْنُونِ لا السَّا فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ ٧ۗ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَخَكِمِ ٱلْحَكِمِينَ ٨

#### ميكوكة العكافية

اَقْرَأُ بِالسِّهِ رَ<mark>بِّكِ</mark> ٱلَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ مِنْ عَلَقٍ۞ ٱقْرَأ<del>ْ وَرَبُّكَ</del> ٱلْأَكْرَمُ إِنَّ ٱلَّذِي عَلَمَ بِٱلْقَلَمِ (٤) عَلَمَ ٱلْإِنسَنَ مَالُمْ يَعْلَمُ ٥ كَلَّ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيُطْعَيَ ﴿ أَنَرَءَاهُ أَسْتَغَنَى ﴿ ﴾ إِنَّا إِنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلرُّجْعَيَ ﴿ ﴾ أَرَءَيْتَ ٱلَّذِي يَنْهَىٰ اللَّهِ عَبْدًا إِذَاصَلَحَ إِنَّ أَرْءَيْتَ إِنَّكَانَ عَلَيَّا لَهُدُيَّ اللَّهُ أَوْأَمُر بِٱلنَّقُوْيَ اللَّهُ أَرَءَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتُولِّنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَرَىٰ اللَّهُ كَلَا لَيِن لَّرْبَنتِهِ لَنَسْفَعًا بِٱلنَّاصِيَةِ (١٠) فَأَصِيةٍ كَذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (١١) فَلْيَدْعُ نَادِيهُ ٧٧) سَنَدُعُ ٱلزَّبَانِيةَ ١٨٠ كُلَّا لَانْطِعْهُ وَٱسْجُدْ وَٱقْتَرِب ١١٠ (١١)



# 北部

إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ اللَّهِ وَمَآ أَدْرَنْكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ اللَّهِ لَيْلَةُ ٱلْقَدْدِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْدِ اللَّ نَنَزُّلُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مِن كُلِّ أَمْرِ ٤ سَلَقُ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ (٥)

#### التنتثا

### وأللّه الرَّحْمَزُ الرِّجِيمِ

لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفِّكِينَ حَتَّى تَأْنِيهُمُ ٱلْبَيْنَةُ ﴿ رَسُولُ مِنَ ٱللَّهِ يِنْلُواْ صُحُفًا مُطَهَّرَةً ﴿ فِيهَا كُنُبُّ قَيِّمَةٌ ﴿ وَمَا نَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ إِلَّامِنُ بَعْدِ مَاجَآءَ نَهُمُ ٱلْبِيِّنَةُ ﴿ وَمَآ أُمِهُ وَا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهُ تُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا ٱلزَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيَمَةِ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيمَا ۚ أُوْلَيَكَ هُمُ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ۚ ۚ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَتِ أَوْلَتِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبُرِيَّةِ ٧

أفعال الدعاء والمستدة للمقعول

جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَحْلَهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبُدُّارَّضِي**َ اللَّهُ** عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِي رَ<mark>بُّهُۥ</mark>ۤ

#### المنوكة التلالت

إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَا لَهَا ﴿ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ا وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَا لَهَا اللَّهِ يَوْمَ بِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا الْ بِأَنَّ رَبِّكَ أُوْحَى لَهَا (٥) يَوْمَبِنِ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْنَانًا لِيُرُواْ أَعْمَالُهُمْ اللَّ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَـرَهُ, ٧٧ وَمَن يَعْـ مَلْ مِثْقَـالَ ذَرَّةٍ شَـرًّا يَـرَهُ, ٥

### हाराह्या रहे

وَٱلْعَلَدِينَةِ صَبْحًا اللَّهَ ٱلْمُورِبَةِ قَدْحًا اللَّهَ ٱلْغِيرَةِ صُبْحًا ٧ فَأَثْرُنَ بِهِ عَنْقُعًا كَ فُوسَطْنَ بِهِ عَمْعًا ١٠ إِنَّ ٱلْإِنسَكَنَ لِرَبِهِ عَلَكُنُودُ أُنْ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ ٱلْحَيْرِ لَسَدِيدٌ ﴿ ﴾ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَمَا فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ ﴾

أقعال الدعاء والسندة للمفعول

وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُودِ ١٠٠ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَهِذٍ لَّخَبِيرٌ ١١٠

الموكؤ القناعيا

ٱلْقَارِعَةُ اللَّهُ مَا ٱلْقَارِعَةُ اللَّهِ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ

اللهُ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ الْ وَتَكُونُ ٱلْجِبَ اللَّهِ كَٱلْمِهْنِ ٱلْمَنْفُوشِ ٥ فَأَهُ مَن ثُقُلُتْ مَوَازِينُهُ. ۞ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَ

٧ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوْزِينُهُ. ١ فَأُمُّهُ. هَاوِيَةٌ

ال وَمَا أَدْرَنك مَاهِيَة اللهِ نَارُحَامِيةُ

المُولَةُ الْمُحَالِقُ

ٱلْهَنَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ اللَّهِ حَتَّى زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ اللَّهُ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ٣ ثُمَّ كُلُّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٠ كُلَّا لُوْتَعْلَمُونَ عِلْمُ ٱلْيَقِينِ ٥٠ لَتَرَوُنَ ٱلْجَحِيمَ ١٠ ثُمُّ لَتَرَوُنَ عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ٧ ثُعَّ لَتُسْتَلُنَّ يُومِيذِ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ٥

أفعال الدعاء والسندة للمفعول

### ٩

### بِسْ مِلْتُهُ الرِّمْنِ الرِّحِيمِ

وَٱلْعَصْرِ اللَّهِ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّارِ اللَّهِ السَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّارِ اللَّهِ السَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّارِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْقَالَةُ السَّالِقَالَةُ اللَّهُ السَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّالِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

#### 經測經

### بِسْمِ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ

وَيْلُ لِحَكِلِ هُمَزَةٍ لَمُزَةٍ الْمَزَةِ الْمَأَلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، اللهِ وَعَدَّدَهُ، اللهِ عَسَبُ أَنَّ مَالَهُ وَ أَخْلَدَهُ، اللهُ كَلَّ لَيُنْبَذَنَ فِي الْخُطْمَةِ اللهِ وَمَا أَدْرَنِكَ مَا الْخُطُمَةُ اللهِ اللهِ الْمُوقَدَةُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةً اللهِ عَلَيْهُم مُّذَدةً إِلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةً اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةً اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِم مُّؤْمَدَةً اللهِ اللهُ الل

### ٩

### بِ إِللَّهِ الرَّحْمَرُ الرَّحِيدِ

أَلُوْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصَّعَبِ ٱلْفِيلِ الْأَلَا يَجْعَلُ كَيْدَهُوْ فِي تَضْلِيلِ اللهِ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ اللهِ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةِ مِن سِجِيلٍ اللهِ فَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَّأَكُولٍ اللهِ

أفعال الدعاء والمستدة للمفعول
 أسماء وصفات وأفعال منفية

صفات الله عز وجل
 أشال الله عز وجل

أسماء الله الحسلى
 أسماء الله القيدة

# Vieit Sid

### بِسْ مِلْكُهُ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحِيمِ

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ۞ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ ۞ فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَلْذَاٱلْبَيْتِ ۞ ٱلَّذِي أَطْعَمَهُم مِنجُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْخَوْفٍ۞

#### हुंद्रिम् । अर्थे

### مُلِكُمُ الرَّحْمُ الرَحْمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْم

أَرَءَ يَتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِأَلِدِينِ اللَّ فَذَلِكَ ٱلَّذِى يَكَذِّبُ بِأَلِدِينِ اللَّ فَذَلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُ ٱلْمَيْ اللَّهِ مَا مَلَ الْمَيْسَكِينِ اللَّ فَوَيْدُ ٱلْمَاعُونَ اللَّهِمُ سَاهُونَ فَوَيْدُ لَكُ اللَّهِمُ سَاهُونَ اللَّهُمُ مَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ يُرَاءُ ونَ اللَّهُ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ يُرَاءُ ونَ اللَّهُونَ اللَّهُونَ اللَّهُونَ اللَّهُونَ اللَّهُ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اللَّهُ اللَّ

#### ٩

## مِنْ الرِّحِيدِ

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْثَرَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكُ وَٱنْحَرْ ۞ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْثَرَ ۞ إِنَّ شَانِعَكَ هُو ٱلْأَبْتَرُ ۞

أفعال الدعاء والمستدة للمفعول
 أسماء وسفات وأفعال منفية

• صفات الله عزوجل • أندال الله عزوجل

اسماء الله الحسنى
 أسماء الله القيدة

### ينوك التكافران

قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلۡكَنِفِرُونَ اللَّهِ لَآ أَعَبُدُ مَاتَعَ بُدُونَ اللَّهِ الْعَبُدُونَ اللَّهِ

وَلَآ أَنتُهُ عَكِيدُونَ مَآ أَعَبُدُ ٢ وَلَآ أَناْعَابِدُ مَّاعَبَدَّتُمْ كَ

وَلاَ أَنتُمْ عَكِيدُونَ مَا أَعُبُدُ ۞ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِ ۞

#### الكوكة التكوير

إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ اللَّهِ وَٱلْفَتْحُ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفُواجًا ۞ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ،كَانَ تُوَّاكِانً

### المنونة للتكان

تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ١٠ مَاۤ أَغُنَىٰ عَنْـهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ اللَّهُ سَيَصْلَىٰ نَازًا ذَاتَ لَهُبِ اللَّهِ وَٱمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ ٱلْحَطِّبِ (٤) فِي جِيدِهَا حَبِّلٌ مِّن مَّسَدِ (٥

> أفعال الدعاء والمسئدة للمفعول و أفعال الله عز وجل

• أسماء الله القبدة

# مِنْوَلَةُ الْإِجْلَاضِيَّا

قُلُهُ وَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّامَدُ اللَّهُ الصَّامَدُ اللَّهُ المَّالَمَ بَ وَلَمْ يُولَدُ اللَّ وَلَمْ يَكُن لَّهُ حَكُفُواً أَحَدُ اللَّ

الموكة الفيّاق)

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ١ مِن شَرِّمَا خَلَقَ ٥ وَمِن شَرِغَاسِقِ إِذَا وَقَبَ ﴿ ﴾ وَمِن شُـرِّ ٱلنَّفُكُتُ تِ فِي ٱلْعُقَدِ اللهِ وَمِن شُرِّحَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اللهِ اللهِ الْعَسَدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ

11/2 1/2

قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ اللَّهُ مَلِكِ ٱلنَّاسِ اللَّهِ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ ٱلتَّاسِ اللَّ مِن شُرِّ ٱلْوَسُواسِ ٱلْخَتَّاسِ اللَّ ٱلَّذِي يُوكَسُوسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ اللهُ

مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ١

أفعال الدعاء والسندة للمفعول

• أفعال الله عز وجل

• أسماء الله القبيدة

|       | الفتغنية | (خُمْن | الشورة        |              | · South | المخمل | الشورة     |
|-------|----------|--------|---------------|--------------|---------|--------|------------|
| مكتبة | 091      | ٨٦     | الظارق        | استنة        | OTV     | OV     | محتديد     |
| مكتة  | 091      | AV     | الأعيلي       | سَية         | 730     | 01     | الجادلة    |
| مكتة  | 790      | AA     | الغَاشِية     | تذنية        | 010     | 09     | المخشر     |
| مكت   | 098      | 44     | الفجر         | تنة          | 019     | 7.     | المنحنة    |
| مكتة  | 092      | 1.     | البسكد        | ننة          | 001     | 71     | الصِّف     |
| مكت   | 090      | 41     | الشمس         | ندننه        | 008     | 75     | المجتنعة   |
| مكت   | 090      | 75     | الليشل        | نننة         | 001     | 75     | المنتافقون |
| مكتبة | 017      | 15     | المتحل        | 4            | 007     | 72     | التغكابن   |
| مكتية | 097      | 91     | العبرى النسرة | مدنية        | COA     | 70     | الظلاق     |
| مكت   | 094      | 10     | التين         | تدنية        | 07 -    | 77     | التحتديم   |
| عكية  | DAV      | 47     | العكاق        | مكت          | 750     | ٦Y     | الثلث      |
| مكتة  | APO      | 47     | القدر         | مكتِهٔ       | 210     | 7.4    | القتاتم    |
| تنت   | 091      | 4.4    | البينية       | مكتية        | ררס     | 79     | انخافته    |
| ٠٠٠   | 099      | 44     | الزلزلة       | مكتبة        | AFG     | ٧.     | المعكان    |
| مكنة  | 011      | 1      | العكاديات     | كت           | ov.     | VI     | 5,5        |
| مكته  | ٦        | 1.1    | القارعة       | مكتبة        | OVE     | ٧٢     | الجن       |
| مكت   | ٦        | 1.1    | التكائر       | مكتبة        | OYL     | ٧٢     | المشرّمل   |
| مكتة  | 7.1      | 1.7    | العصر         | مكتبة        | ovo     | VŁ     | المدنير    |
| مكتبة | 7.1      | 1.6    | الهشمزة       | مكتبة        | OVY     | Vo     | القييامة   |
| مكت   | 7.1      | 1.0    | الفِيل        | مدنية        | AVO     | ٧٦     | الإنستان   |
| مكتية | 7.5      | 1.7    | فشريش         | مكتبة        | OV.     | VV     | المرُسَلات |
| مكتة  | 7.5      | 1.4    | المتاعون      | مكتية        | 240     | YA     | النستا     |
| مكت   | 7.5      | 1 · A  | الكوت         | کتِه<br>کتِه | OAT     | ٧٩     | النتازعات  |
| مكنه  | 4.4      | 1-4    | الكافرون      | مكت          | 010     | ٨٠     | عتبتق      |
| مدنية | 7.5      | 11.    | النصر         | كت           | LYO     | ٨١     | التكوبر    |
| مكت   | 7.8      | 111    | المتسكد       | مكت          | OAY     | 18     | الانفطار   |
| مكنة  | 7.1      | 111    | الإخلاص       | مكتبة        | DAY     | AF     | الطمقين    |
| مكت   | 7.8      | 111    | الفسكت        | عكتِه ا      | 014     | AL     | الانشقاق   |
| مكته  | 7.8      | 111    | النساس        | مكتبة        | 09.     | AD     | البشروج    |

# ﴿ فِيْرُتُنْ الْمِمْ اللَّهِ مَنْ إِلَيْكُونَ وَبَيَانِ الْمُكِنِّ وَلَلْمُنِ مِنَا ﴾

|                               | المتغنفة | اخترل | الشُورَة              |                  | " de la | المغرن | الشُورَة                  |
|-------------------------------|----------|-------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------|--------|---------------------------|
| مكتية                         | 147      | 19    | القنكبون              | مكت              | 1                                           | 1      | الغسايمة                  |
| مكتية                         | 1.2      | ۳.    | السروم                | ندنية            | ٢                                           | ٢      | البقترة                   |
| مكتية                         | 111      | 71    | لغــمّان<br>السَّجدَة | 有有有有有有有有有有有有有有有有 | ٥.                                          | 7      | آليمسران                  |
| مکتبه<br>شنبة                 | LIO      | 46    | التَّجدَّة            | منت              | vv                                          | 1      | النِّسَاء                 |
| سنبة                          | ELA      | 22    | الأحزاب               | تنبتة            | 1.7                                         | 0      | للتائدة                   |
| مكتبة                         | LTA      | TE    | استيا                 | عكتية            | 111                                         | ٦      | الأنعكام                  |
| مكتية                         | ETE      | ro    | فاطر                  | مكتبة            | 101                                         | ٧      | الاعتراف                  |
| مكتبة                         | 11.      | 23    | يت<br>السرافات        | سنية             | 144                                         | A      | الأنفال                   |
| مكتية                         | EET      | rv    | المتهافات             | منتية            | 144                                         | 1      | التوب                     |
| مكتية                         | LOT      | TA.   | مت<br>الزُّمت         | مكتية            | ٨٠٦                                         | ١.     | بۇنىپ                     |
| مكتبة                         | LOA      | 74    | الزمت                 | مكتية            | 177                                         | 11     | حشود                      |
| مكتية                         | LTV      | ٤.    | غتاف                  | مكتية            | 170                                         | 15     | بۇشف                      |
| مكتبة                         | EVY      | 11    | فُصِلَت               | تنبتة            | 127                                         | 18     | الرعد                     |
| مكت                           | EAT      | 25    | الشويعا               | عكتية            | 500                                         | 11     | إبراهيم                   |
| مكتبة                         | £A4      | 24    | الرّخدُوف             | مكتبة            | רזר                                         | 10     | الججر                     |
| مكتبة                         | 147      | 11    | التخان                | مكتبة            | 177                                         | 17     | التحال                    |
| مكتبة                         | 144      | 10    | الجاث                 | مكتية            | 747                                         | 14     | الإستاء                   |
| مکینه<br>مثبت<br>مثبت<br>مثبت | 1.0      | 17    | الأحفاف               | مكتبة            | 198                                         | 14     | الكهف                     |
| منية                          | 0.V      | EV    | عتد                   | مكتية            | 4.0                                         | 19     | مرية<br>طلبه<br>الأنبيتاء |
| تنبة                          | 110      | £A    | النستنح               | مكتية            | 717                                         | 4.     | طله                       |
| تبت                           | 010      | 64    | المنجزات              | 新作品              | 411                                         | 17     | الأنبيتاء                 |
| مكتية                         | 011      | 0.    | قت<br>الذَّاريَات     | تنبتة            | 746                                         | 77     | ا لمستسبخ<br>المؤمنون     |
| مكتية                         | 05.      | 01    | الذّاريَات            | مكتية            | 717                                         | "      | المؤمنون                  |
| علية                          | 770      | 10    | الطثر                 | منية             | 40.                                         | 11     | النشرد                    |
| مكت                           | 770      | or    | التجنم القيمر         | مكتبة<br>مكتبة   | 404                                         | 50     | الفصرةان<br>الشُّعَرَاء   |
| مكتية                         | 170      | 01    | القتمل                | مكتبه            | YTY                                         | 17     | الشَّعَرَاء               |
| تننة                          | 170      | 00    | الرِّحيْن             | مكتية            | 444                                         | ۲۷     | التمل                     |
| مكتية                         | 071      | 70    | الواقعكة              | مكتية            | 440                                         | 11     | القصرص                    |

• أفعال الدعاء والمستدة لتمفعول

• أسماء الله القيدة